التَّصِوْرُ الفَّٽِينَ فَلَاقِ آنَ الطبعة الشرعية الحادية عشرة ١٤٠٩هـــ١٩٨٩م

الطبيعة الشرعيية الثانية عشرة ١٤١٦هـــ١٩٩٢م

الطبيعة الشرعية الضامسة عشرة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

الطبعة الشرعية السادسة عشرة ١٤٣٣هــ٢٠٠٣م

الطبعة الشرعية السابعة عشرة ١٤٢٥هـــ ٢٠٠٤م

جهيشع جشقوق الطسيع محشفوظة

#### © دارالشروق\_\_\_

القاهرة: ۸ شارع سيبويه المصرى رابعة العدوية ـ مدينة نصر ـ ص . ب: ۲۳ الباثوراما تليفون: ۲۰۲۹۹۹ ٤ ـ فاص : ۲۰۷۰۹۷ (۲۰۳) البريد الإلكتروني: email: dar@shorouk.com

متيرقطب

# التَصَوْيرُ الفَّتَ فِي الفَّتِ فِي الفَّتِ فِي الفَّتِ فِي الفَّتِ فِي الفَّتِ فِي الفَّرِينَ فَي الفَّرِينَ فَي الفَّرِينَ الفَّرِينَ فَي الفِرْالِينَ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَّرِينَ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَّرِينِ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَّرِينَ الفَالفِرْ الفَالفِرِينَ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَالفِرِينَ الفَالفِرْ الفَالفِيزِينَ الفَالفِيزِينَ الفَالفِيزِينِ الفَالفِرِينِ الفَالفِيزِينَ الفَالفِيزِينِ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَالفِرْ الفَالفِيزِينِ الفَالفِيزِينِينِ الفَالفِيزِينِينِينِ ا

دار الشروقــــ

بشم التا الحج الحيا

## الهنسدلا

إليك با أماه ، أرفع هذا الكتاب .

لطالما تسمَّعت من وراء «الشيش» في القرية ، للقراء يرتلون في دارنا القرآن ، طوال شهر رمضان . وأنا ممك ـ أحاول أن ألغو كالأطفال ـ فتردني منك إشارة حازمة ، وهمسة حاسمة ؛ فأنصت معك إلى الترتيل ، وتشرب نفسي موسيقاه . وإن لم أفهم بعد معناه .

وحيمًا نشأتُ بين يدبك ، بعثت في إلى المدرسة الأولية في القرية ، وأولى أمانيك أن بفتح الله على ، فأحفظ القرآن ؛ وأن يرزقني الصوت الرَّخيم ، فأرتَّله لك كل آن . ثم عدلت في عن هذا الطريق في النهاية إلى الطريق الجديد الذي أسلكه الآن ؛ بعد ما تحقق لك شطر من أمانيك ، فحفظتُ القرآن !

ولقد رَحَلت عنا \_ يا أماه \_ وآخر صورك الشاخصة في خيالي ، جِلستك في الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الجميل ؛ ويبدو في قسمات وجهك النبيل أنك تدركين \_ بقلبك الكبير ، وحسّك البصير \_ مراميه وخفاياه .

فاليك ِ يَا أَمَاهُ . ثَمَرَةُ تُوجِيهِكُ الطَّويِلُ . لطَّفَلَكُ الصَّغَيْرُ . وَلَفَتَاكُ الكِيرِ . وَلَفَتَاكُ الكَيرِ . وَلَنْ كَانَ قَدْ فَاتُهُ جَمَّالُ التَّرْتِيلُ ، فَعَسَى أَلَا يَكُونَ قَدْ فَاتُهُ جَمَّالُ التَّاوِيلُ . وَاللهُ يَرْعَاكُمُ عَنْدُهُ وَيَرْعَاهُ .

أبنك

ميد

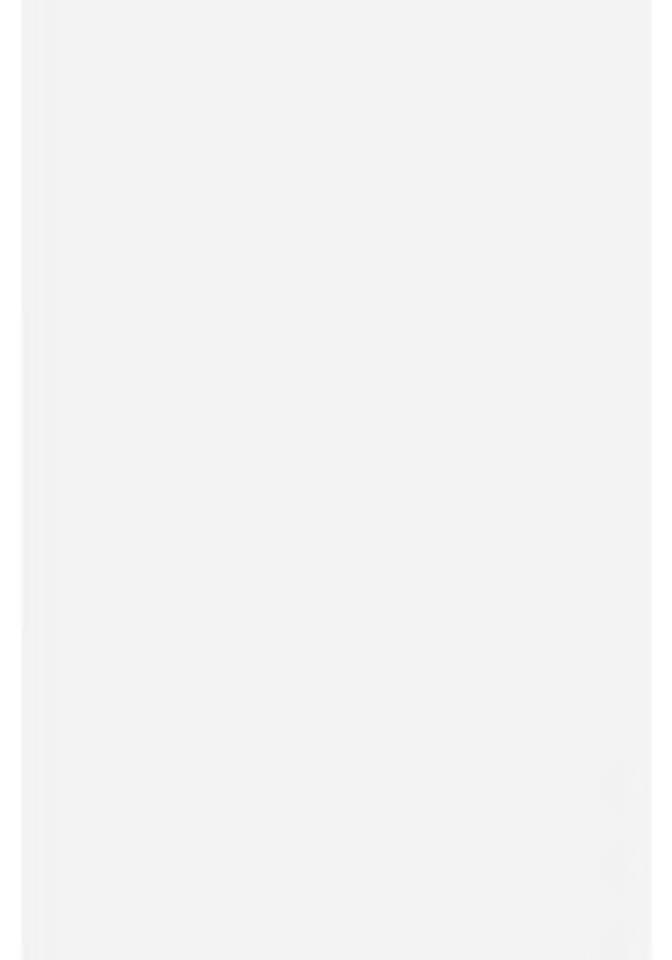

## لقد وَجَدْتُ القرآبِ إ

لهذا الكتاب في نفسي قصة .

ولقد كان من حَيِّ أَنْ أَحَتَفَظ بِهِذَه القَصَة لَنَفْسِي ، مَا ظُلُّ هَذَا الكَتَابِ خَاطَراً فِي ضَمَيْرِي . أَمَا وقد أَخَذَ طريقه إلى المطبعة ؛ فإن قَصَتَه لم تعد ملكاً لي ، ولا خاصة بي .

لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير ، لا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه ، ولا يحيط فهمي بجليل أغراضه . ولكنني كنِت أجد في نفسي منه شيئاً .

لقد كان خيالي الساذج الصغير ، يجسَّم لي بعض الصور من خلال تعبير القرآن . وإنها لصور ساذجة ، ولكنها كانت تشوق نفسي وتلذ حسي ، فأظل فترة غير قصيرة أتملاها ، وأنا بها فرح ، ولها نشيط .

من الصور الساذجة التي كانت ترتسم في خيالي إذ ذاك صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هذه الآية :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبِدِ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَّفِ ، فإنْ أَصَابَهُ خَيْرِ اطْمَأَنَّ بِهِ ، وإنْ أَصَابَتُهُ فِيتَنَّةً الْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَيْرَ اللَّهْا والآخِرَة ﴾ .

ولا يضحك أحد ، حياً أطلعه على هذه الصورة في خيالي :
لقد كان يَشْخُص في مخيّلتي رجل قائم على حافة مكان مرتفع :
مصطبة \_ فقد كنت في الفرية \_ أو قمة تل ضيقة \_ فقد رأيت التل المجاور
للوادي \_ وهو قائم يصلى ؛ ولكنه لا يملك موقفه ، فهو يتأرجع في كل
حركة ، ويهم بالسقوط وأنا بإزائه ، أنتبع حركاته ، في لذة وشغف عجيبين !
ومن تلك الصور الساذجة صورة كانت تنمثل لي كلما قرأت هذه الآية :

﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهِ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ، فَأَتَبَعَهُ الشَّيطانُ ،

فَكَانَ مِن الغاوين . ولَوْ شِثْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ؛ ولَكِنَّهُ أَخَلَدَ إِلَى الأَرْضِ واتَّبَعَ هَوَاهُ . فَمَثَلَهُ كَمَثَل الكلب : إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ، أَو تَثْرَكهُ يَلْهَتُ ﴾ .

لم أكن أدرك من معاني هذه الآية شيئاً ولا من مراميها . ولكن صورة كانت تشخص في مخبلتي . صورة رجل ، فاغر الفم ، متدلي اللسان ، يلهث ويلهث في غير انقطاع . وأنا بإزائه ، لا أحوّل نظري عنه ، ولا أفهم لِمَ يلهث ، ولا أجرق على الدنو منه !

وصور من هذه شتى ، كانت ترتسم لحيالي الصغير ؛ وكنت ألتذ التأمل فيها ، وأشتاق قراءة القرآن من أجلها ، وأبحث عنها ــ كلما قرأت ــ في ثناياه .

تلك أيام ... ولقد مضت بذكرياتها الحلوة ، وبخيالاتها الساذجة . ثم تلتها أيام ؛ ودخلتُ المعاهد العلمية ؛ فقرأت تفسير القرآن في كتب التفسير ، وسمعت تفسيره من الأساتذة . ولكنني لم أجد فيما أقرأ أو أسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل ، الذي كنت أجده في الطفولة والصبا .

وا أسفاه 1 لقد طُبِستُ كلَّ معالم الجمال فيه ؛ وخلا من اللذة والتشويق . تُرى هما قرآنان ؟ فرآن الطفولة العذب الميسَّر المشوَّق ؛ وقرآن الشباب العسر المعقد المعرَّق ؟ أم إنها جناية الطريقة المتبعة في التفسير ؟ .

وعدت إلى القرآن أقرؤه في المصحف لا في كتب التفسير . وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوّقة اللذيذة . إنها ليست في سذاجتها التي كانت هناك . لقد تغيّر فهمي لها ، فعدت الآن أجد مراميها وأغراضها ، وأعرف أنها مثل يضرب ، لا حادث يقع .

ولكن سحرها ما يزال . وجاذبيتها ما تزال . الحمد الله . لقد وجدت القرآن !

وخطر لي أن أعرض للناس بعض الباذج مما أجده في القرآن من صور ؛ ففعلت ، ونشرت بحثاً في مجلّة المقتطف عام ١٩٣٩ تحت عنوان : التصوير الفني في القرآن ٥ . تناولت فيه عدة صور فأثبتها ؛ وكشفت عما فيها من جمال فني ، وبيَّنت القدرة القادرة التي تصوّر بالألفاظ المجردة ، ما تعجز عن تصويره الريشة الملوّنة ، والعدسة المشخصة . وقلت : إن هذا البحث يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة جامعية .

ومرت السنوات ، وصور القرآن تخايل لي ؛ وثتراءى فيها آثار الإعجاز الفني . وكلما عدت إليها قوي في نفسي أن أتولى البحث الذي تركته فلم يحاوله أحد ، وأن أكمله وأتوسع فيه . وظللت أعكف على القرآن بين الحين والحين ، أتملى صوره الفريدة ، فتزداد فكرة البحث في نفسي رسوخاً ؛ ثم تشغلني عنه الشواغل ، فيرتد أمنية في الضمير ، ورغبة في الشعور . إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه في هذا العام .

لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف ، لأجمع الصور الفنية في القرآن ، وأستعرضها ، وأبين طريقة التصوير فيها ، والتناسق الفني في إخراجها \_ إذ كان همي كله موجها إلى الجانب الفني الخالص ، دون التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية أو سواها من مباحث القرآن المطروقة .

ولكن ماذا أرى ؟

إن حقيقة جديدة تبرز لي . أن الصور في القرآن ليست جزءاً منه يختلف عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل . القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال فليس البحث إذن عن صور تُجمع وتُرتَّب . ولكن عن قاعدة تكشف وتبرز .

ذلك توفيق . لم أكن أتطلع إليه ، حتى التقبت به ! وعلى هذا الأساس قام البحث ؛ وكل ما فيه إنما هـو عرض لهذه القاعدة ، وتشريح لظواهرها ، وكشف عن هذه الخاصية التي لم يتعرض من قبل لها .

وحين انتهيت من التحضير للبحث . وجدتني أشهد في نفسي مولد الفرآن من جديد . لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبدأ . لقد كان القرآن جميلاً في نفسي . نعم . ولكن جماله كان أجزاء وتفاريق . أما اليوم فهو عندي جملة موحدة ، نقوم على قاعدة خاصة ، قاعدة فيها من التناسق المحيب ، ما لم أكن أحلم من قبل به ، وما لا أظن أحداً تصوره .

فلتن كنت قد وفقت في نقل هذه الصورة كما أراها في نفسي ؟ وفي إبرازها للناس كما أحسها في ضميري ، فليكونن هذا بلا شك \_ نجاحاً كاملاً لهذا الكتاب .

سيد قطب

## بحرالعث رآن

سحر القرآل العرب مند اللحظة الأولى ، سواء منهم في دلك من شرح الله صدره للإسلام ، ومن جعل على نصره منهم عشاوة وإذا مجاوز، عن النقر القبيل لدين كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وحدها هي داعيتهم إلى الإيمال في أول الأمر ، كزوجه حديجة ، وصديقه أبي بكر ، وان عمه على ، ومولاه ريد ، وأمثالهم ، فإن بحد القرآل كان العامل الحاسم ، أو أحد العوامل الحاسم ، أو أحد العوامل حول ولا طوّل ، ويوم لم يكن لمحمد حوّل ولا طوّل ،

وقصَّة إيمان عمر بن الحطاب ، وقصَّة تَوَكِّ الوليد بن المغيرة ، عمود حان من قصص كثيرة للإيمان والتوليُّ ؛ وكنتاهما تكشفان عن هذا السحر القرآني الدي أحد العرب منذ اللحظة الأولى ، وتُبيَّان ـ في اتحاهين محتلفين ـ عن مدى هذا السحر القاهر ، الذي يستوي في الإقرار به المؤمنون والكافرون

فأما قصة إيمان عمر ففيها روايات كثيرة .

مها رواية نعطاء ومحاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله س أبي نجيح تدكر أن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال ١ ٤ كنت للإسلام ماعداً ، وكنت صاحب حمر في الحاهلية أحها وأشربها ، وكان لنا محلس يختمع فيه رحال من قريش ... فحرحت أريد جنسائي أولئك ، فلم أحد مهم أحداً ، فقلت لو أبي حثت فلاناً الحمار الوحرحت فحثته ، فيم حده ، فيت لو أبي حثت الكعبة فطفت مها سبعاً أو سبعير ! فحثت المسجد أربد أن أطوف بالكعبة ، فإذا رسول الله صبى الله عليه وسلم ـ قائم يصلي ؛ وكان إذا صلى استهيل انشام ، وحفل الكعبة بينه وبين الشام ، واتحد مكانه بين الركين الركن الأسود ، والركن اسماني فقيت حين رأيته والله بو أبي استمعت محمد الله حتى أسمع ما يقول ا وقام بنفسي أبي بو دبوت منه أسمع الأروعية ، فحثت من قبل الحجر ، فدحيت تحت ثيامها ، ما ببي وسنه إلا ثبات لكعبة فيما سمعت القرآن رق به قسى فكيت ، ودخلني الإسلام؛

ومها رواية لابن اسحاق تقول ما ملحصه أن عمر حرج متوشحاً بسيفه يرامد رسول الله على الله عليه وسلم ورهطاً من أصحابه قد احتمعوا في بيت عبد الصّفا ، وهم قريب من أربعين بين رحال ونساء

وفي الطريق لقيه لعيم الله عند الله فسأله عن وجهته ، فأحدره لعرضه ، فحذره لتي عند مناف ، ودعاه أن يرجع إلى لعص هله حتبه سعيد الن ريد ال عمرو ، وأحته فاطمة للت الحطاب روح سعيد ، فقد صاآ عن ديها،

فدهب إليهما عمر ، وهناك سمع حبّاناً يتلو عبهما لقرآل ، دفتحم الناب ، ونظش محته سعيد ، وشيخ أحته فاطمة ثم خد الصحيفة بعد حور ، وفيها سوره طه ، فلما قرأ صدراً مها قال : دما أحس هد لكلام وأكرمه ! الشي شهب إلى النبي برصلي الله عبيه وسلم في عن إسلامه فكثر النبي تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسم ١٠٠

وكل الروادات تجمع على أنه سمع أو قرأ شيئاً من القرآل ، فكال هذا داعيه إلى الإسلام ومن التّعمل الذي لا داعي له أن بعض النظر عن العوامل النفسية الأخرى في تاريخ عمر ، ولكن هذه العوامل لا تبقي أنه كان نسخر القرآب ، ذلك الأثر الحامم في الإسراع به إلى الإسلام .

تلك قصة إيمان عمر بن الحصاب فامّا قصة توكّي الوليد س المعيرة ، فقيها روايات كثيرة ملحصها :

إن الوليد بن المعيرة سمع شيئاً من القرآن الكريم فكأعا رقا له فقالت قريش صبأ والله الوليد ، ونتصبوناً قريش كلهم فأوهدوا إليه أنا جهل بشر كبرناءه واعتزاره نسبه ومانه ونقلت ييه أن يقول في القرآن قولاً نعلم به قومه أنه له كاره قال الاقاد أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رحل أعنم مني بالشعر ولا برحره ولا مقصيده ولا بأشعار الحن والله ما نسبه الذي يقونه شبئاً من هذا والله إن لقوله تحلاوة ، وإن عليه تطلاوة ، وإنه ليحظم ما بحته ، ويه ليعنو وما يعنى القال أنو جهل والله لا يرضى قومت حتى تقون فيه تقل المدعن أفكر هيه علما فكر قال النامد إلا سحر في ذلك يقول القران الكريم

﴿ إِنَّهُ فَكُرُ وَقَدَّرُ ، فَقُبُلَ كَيْفَ قَـدَرُ ؟ ثُمْ قُتَلَ ! كَيْفَ قَدُّرُ ؟

<sup>(</sup>١) عن الميرة لأبن عشام

<sup>(</sup>٣) عن ألسيرة لابن هشام ، وتفسير ابن كثير من روابات متعددة

ئمَّ بظرَ ، ثم عَنس وتسرَ ، ثم أَدْبَرَ واسْتَكَثَر ، فقال إِنَّ هما إِلاَّ سِخْرُ يُؤثِرُ ﴾ إِلاَّ سِخْرُ يُؤثِرُ ﴾

سحر يؤثر ، يقرّق بين الرحل وأهمه وولده ومواليه .. تلك قولة رجل يتقاعس عن الإسلام ، ويتكبر أن يسلم لمحمد ، ويعتر سسه وماله وودده وليست قولة رحل آمن ، ههو يعلل إيمانه حدا السحر الدي لا يعانب ! ويها لأدن عني لاسحر القرآن العرب ، من كل كلام يقوله المؤمنون ، لأب لا تقال ولذي قائلها حيلة للسكوت عها ، أو مفرّ من الاعتراف مها !

ومن هنا تنتقي قصة الكفر نقصة الايمان ، في الإقرار بسحر هدا القرآن ، وتلتقي على الإقرار به شخصيتان قويتان ، بيهما من المدي في الاحتلاف ما بين عمر بن الحطاب والوليد بن المغيرة . فتشرح التقوى صدر عمر للإسلام ، وتصد الكبرياء الوليد عن الإدعان ، ويدهنان في طريقيهما متدابرين ، بعد أن يلتقيا في نقطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القرآن .

9 9 0

ولا يقل عن هاتين القصتين في الدلالة على هذا السحر ما حكاه القرآن عن قول بعض الكفار «لا تسمعوا هذا القرآن والعوا فيه لعنكم تعبول و فإل هذا لبدل على الذعر الذي كان يصطرب في نفوسهم ، من تأثير هذا القرآن فيهم وفي أتناعهم ، وهم يرون هؤلاء الأتماع يسحرون بين عشية وصحاها من تأثير الآنة والآيتين ، والدورة والدورتين ، بتلوهما محمد أو أحد أتبعه السابقين ، فتنقاد إيهم النفوس ، ونهوي إليهم الأفئدة ، ويُهرع إليهم المتقول

وم يقل رؤساء قريش لأساعهم وأشياعهم هذه المقالة ، وهم في مجوة من سحر القرآل علولا أنهم أحسّوا في أعماقهم هرّة روّعتهم ، ما أمروا أتباعهم هذ الأمر ، وما أشاعوا في قومهم بهذا التحدير ، الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير !

وقد قالوا في لحاحة الإمكار كما حكى عنهم القرآن ﴿ أَسَاطِيرُ الْخَلِينِ الْخَلِيمُ فَهِي تَمْلَى عَلِيهِ لُكُرةً وأَصِيلًا ﴾ .

وقالوا , «قد سمعا ، لو نشاء نقله مثل هدا إن هذا إلا أساطيرُ الأونين » وقالوا ؛ أصُّناتُ أحلام بن افترَهُ بلُّ هو شاعرٌ » .

فتحدّ هم مرة ومرة «قل فأتوا بعشر سُور مثله مقاريات » قل فأتوا بعشر سور ولا بسورة مثله » ولكنهم لم يأتوا بعشر سور ولا بسورة معردة ! ولم يحاولوا هذه المحاولة أصلاً ، إلا ما قيل من محاوله بعض المتسئين بعد محمد ، ولبس هذا من الحد في شيء ، ولا محور أن يحسب به في هذا المجان حساب أما الرأي القائل بصرفهم عن المحاولة فليس له وزن يقام !

0 0 31

وبعل من تمام القول في هذا الفصل ، أن نشت بعض السور التي وردت في القرآن لتأثيره في بقوس بعض الدين أونوا العلم من قله ، وبعض الدين صعت قنونهم إليه .

جاه في صدد التحديث عن اليهود والنصاري :

﴿ بَنْجِدَنْ أَشْدَ النَّاسَ عَدَالُوةَ بَلَّدِينِ امْنُوا البِهُودُ وَالْدِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَنْحَدَنَّ أَقَرَّ مِهِمْ مُودَّةً بَلَّدِينِ آمُنُوا الدِّسَ قَانُو ﴿ إِنَّا نَصَارَى ۚ ، ذَٰلِكَ مَّنَّ مِنْهُم فَسَيْسِينِ وَرَهْمَاناً ، وأَنْهُمْ لا يَشْتَكْثِرُونَ ، وإِذَا سَمِعُوا مَّ أَثْرِلَ إِلَى الرَّسُو، ترى أَغْيِنْهُمْ تَقِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّ عَرْفُو، مِن الحَقِّ يَقُولُونَ ۚ رَبَّنا آمَنا فَاكْتُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ .

فتلك صورة من صور التأثر الوحداني سماع القرآل وإل أعينهم تتفيض من الدمع مما عرفوا من النحق ؛ وإن للطريقة الني يعرض بها هذا النحق لأثراً لا شك فيه ، بقضح عنه ما ورد في موضع آخر

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُو العَلْمِ مَنْ قَنْلِهِ إِذَا يُثْنِى عَلَيْهِمْ يَحَرُّونَ لِلأَذْقَانَ سُخَداً ، ويقولون ' سُنْحان إِللهِ إِنْ كَانَ وَعَدُّ رِنَّنَا لَمُعْوَلاً ، ويحرُّونَ لَلأَذْقَالِ يَتْكُونَ ، ويريدهم خُشوعاً ﴾

وكدلك هذه الصورة عن االدين محشوق رحم»

﴿ الله سرّ الله سرّ المحدث كتاباً مُتشاباً مثّاني تَقْشَعُ منه حُدودُ الدين يحشون ربّهم المم تلبل حُبُودهُم وقلو سُم إلى ذكر الله ﴾ هكدا المتقشعر منه حدود الدين يحشون ربهم الايجرون بلادقال سكون ويريدهم حشوعاً الاترى أعيبهم تعيض من الدمع الله فهو التأثير الذي يلمس الوحدان ، ويحرّك المشاعر بالدمع الدموع يسمعه لدين تهيأوا للإيمان ، فيسارعون إليه حاشعين ، ويسمعه الدين يستكبرون عن الإدعان ، فيقولون اليه هدا إلا سحر مين الم ، أو يقونون الاتسمعو لهد القرآن والعوا فيه لعلكم تعليون الدهوي بالإعجار العلاب من حيث لا يشعرون ، أو يشعرون المنافرة العلاب من حيث لا يشعرون ، أو يشعرون المنافرة العلاب من حيث لا يشعرون ، أو يشعرون المنافرة الم

### منبع السحر في القرآن

كيف استحود القرآن على العرب هذا الاستحواد ؟ وكبف احتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟

بعص الدعين في مراه القرآل ، ينظر إلى القرآل حسلة ثم محيب وبعصهم يذكر غير النسق اللهي للقرآل أسباباً أخرى يستمدها من موضوعاته بعد أن صار كاملاً : من تشريع دقيق صالح لكل رمال ومكال ، ومن إحار عن العيب ينحقق بعد أعوام ، ومن علوم كوبية في خلق الكون والإنسان

ولكن النحث على هذا النحو إنما شت المرية للقرآن مكتملاً ها القول في السور الفلائل التي لا تشريع فيها ولا عنب ولا عنوم ؛ ولا محمع نظيعة النحال كل الزاء المتفرقة في القرآن ؟ إن هذه انسور انقلائل قد سنحر العرب بها مند للنحطة الأولى ، وفي وقت لم يكن النشريع المحكم ، ولا الأعراض الكبرى ، هي التي تسترعي إحساسهم ، وتستحق مهم الإعتجاب

لا بدرد أن تعك السور القلائل كانت تحتوي على العمصر الذي يسخر المستمعين ، ويستجود على المؤسين والكافرين وإد حسب الأثر القرآبي في إسلام السلمين ، فهذه السور الأولى تقور منه بالمصيب الأوفى ، مهما يكن عدد المسلمين من القلة في داك الأوان دلك أمهم ددك تأثروا مهذا القرآن وحده على الأعلام فآمنو أما الكثرة الكثيرة التي أسلمت بعد أن طهر السلمون ، فامن الكثرة التي أسلمت بعد أن طهر السلمون ، وبعد أن عدم الذين . فقد كان أمامها نحاب القرآن عو من يتأثر من مسلمون ، كل على طريقته ، وكن وما ركب في صبعته من من سلمون ، كل على طريقته ، وكن وما ركب في صبعته

وم يكن القرآن وحده هو العامل الحاسم في إسلامهم ، كما كان دلك أيام الدعوة الأولى

آمل بعصهم لأبهم تأثروا باحلاق برسوب صلى الله عليه وسلم وأخلاق صحابته رضوان الله علهم .

وأمن نعصهم لأمهم وحدو المسلمين يحتملون لأدى والصلك والعدات ، وبتركون بثال والأمل والأصلحات ، ليلحوا لديهم ، ويفرّوا به إلى ربهم

و من تعصبهم لأنهم وحدوا محمدً \_ ومعه قلَّة \_ لا تعليهم أحمد . وأن الله تاصرهم وحافظهم من كبد الكائدين

و من يعصبهم بعدما طبقت شريعة الإسلام فرأوا فيها من العدل والسياحة ما لم يروه من قبل في نظام

وآم عيرهم وعيرهم على طرئق شنى ، قد يكون السحر القرآني عنصراً من عناصرها ، وكنه بنس العنصر الحاسم فيها ، كما كان في أيام الدعوة الأولى

0 0 0

يحب إدن ان سحث عن لا سحر في القران ال قبل التشريع المحكم ، وقبل السوءة العيبية ، وقبل العنوم الكوبية ، وقبل د مصبح لقرآن وحده مكتمه تشمن هذا كنه فقليل القرآن الذي كان في يام الدعوة الأولى كان محرداً من هذه الأشباء التي جاءت فيما بعد ، وكان مع ذلك محتوياً على هذا البع الأصيل الذي تذوقه العرب ، فقالوا : إن هذا إلا سحر يؤثر

قصة توني الوليد س المعيرة وارده في سورة ١٤ مدَّثِّر ١٣ ــوهي

لسوره الثالثة عادمًا في ترتيب البرول ـ سبقها سوره ١٥ معلق، وسوره «المُرَّسُ» أو هي على العموم من السور الأولى في القرآن (١١)

فلسطر في هده السور \_ على سيل الله \_ درى أي سحر كان فيها اصطرب له الوليد هذا الإصطراب

إس بقرأ الآياب المكية في هده السور فلا تحد فيها تشريعاً محكماً ، ولا عموماً كونية د إلا إشارة خصفة في السوره الأولى بحلق الإنسال من علق ـ ولا نحد إحماراً بالعيب يقع لعد سبين كالذي ورد في سورة «الروم» وهي السورة الرابعة والثمانول

فأين هو السحر الذي تحدث عنه بن المعترة عد التفكير والتقدير ع

لا بد إدن أن السحر الذي عناه كان كامناً في مظهر احر غير التشريع والعبيبات والعنوم الكولية لا بد أنه كامل في صميم السق القرآني دائه ، لا في الموضوع الذي بتحدث عنه وحده وإن لم بعص ما في روحالية العقيدة الإسلامية و بسطتها من حادلية

وسطر في السورة الأولى الاسورة العلق لا إله مصم حمس عشرة فاصلة قصيرة ، رائما يلوح في أول الأمر أنها تشه الاسجع الكهاد الأو الحماد العرب إدال الكهاد الأو الحكمة السجاع المائم كان معروفاً عبد العرب إداك ولكن العهد في هده وتبك أنها حمل متناثرة ، لا رابط بيها ولا اتساق ، فهل هذا هو الشأن في الاسورة العلق ا ؟

 <sup>(</sup>١) اعتمدت في ترتب سور القرآب على المصحف الأميري وعنى نفسني الطيري وعلى بعصى
اسباب الشريل في مصادر أحرى - ثم عن برحبحي الشخصي بين بروايات - ولسن
هماك يقين

،خوب لا ، فهد بس متسارق ، بربط فوصنه ساسق دحلی دقیق

وَرَقُكَ الْأَكْرَمُ اللَّهِي عَلَم بَالْقَلَم ، حَلَق الإِلْسَانَ مِنْ عَلَق ، آفَرُأْ وَرَقُكَ الْأَكْرَمُ اللَّهِي عَلَم بَالْقَلَم ، عَلَم الإِلْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ . كَلاَ الإِلْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ . كَلاَ الإِلْسَانَ لَمَا لَمُ يَعْلَمُ . كَلاَ الإِلْسَانَ لَمَا لَمُ يَعْلَم ، أَرَأَيْتَ وَلَ إِلَى رَبَّكَ الرَّجْعَي ، أَرأَيْتَ وَلَ اللَّه يَعْلَم بَاللَّهُ يَعْلَم بَاللَّه يَوى . كَلاَ اللَّه يَعْلَم بَاللَّه يَوى . كَلاَ اللَّه يَعْلَم بَاللَّه يَوى . كَلاَ الله يَعْلَم بَاللَّه يَعْلَم بَاللَّه يَوى . كَلاّ لَهُ يَعْلَم بَاللَّه يَعْلَم بَاللَّه يَوى . كَلاّ لَمْ يَعْلَم بَاللَّه يَعْلَم بَاللَّه يَوْلَى . الله يُعْلَم بَاللَّه يَوْلُونَ . فَلَمْ يُعْلَم بَاللَّه يَعْلَم بَاللَّه بَاللْه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّالِه بَاللَّه بَاللّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللَّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بِلْمُ الللّه بَاللّه ب

هده هي السورة الأولى في القرآب، فناسب أن سنصحها بالإقراء ، وناسم الله لإقراء ، لنقرآن ، واسم الله ، لأنه هو اندي يدعو ناسمه إلى لدين - والله «رب» فانقراءة بليربية وانتعليم - « قر دشم رَبك » .

وإب لده للدعوة ، فليحتر من صفات الارب ، صفته الني به معنى لده دالحية الدي حلق وليبدأ من الحلق عرحلة أولية صغيره الاحتى الإنساس من علق الله منشأ صغير حمير ، ولكن الرب الحالق كربه ، كريم حداً القدرفع هذا العلق إلى يساد كمل ، يُعَدَّم فيتعلَّم الافرارك الأكرم ، الدي علم القلم ، علم الإنسان ما لم يَعمم ال

و بها للقلة تعدة بين دلك المشاوهدا للصبر وهي تُصوَّر مكد مُفاحاًه بلا تدرح ، وبعفل الرحل التي توات بين المشا والمصير التنمس الوحدان الإنساني لمنة قوية في محال الدعوة الدينية ، وفي مجال التأمُّلات الوحدانية

ونقد كان المتوقع أن نعرف الإنسان هذا الفصل العظيم ، وأنه يشعر شلك المقلة النعيدة ولكن الآكلا الإن الإنسان ليطعى أن رآه استعلى الله الفد بررت إذن صورة الإنسان الطاعي الدي سبي مشأه وأنظره العلى ، فالتعقيب الهديدي السريع على نرور هذه الصورة هو : 1 إن إلى ربك الرَّجعي ا

فإذ رُدَّ الأمر إلى نصابه هكدا سريعاً ، ثم يكن هناك ما يمنع من المصنى في حديث الطعيان الإنساني ، وإكمال الصورة الأولى ا إن هذا الإسان الذي يطعى ، ليتحاور طعيانه نفسه إلى سواه ه أرأيت لذي ينهي عنداً إذا صلى ١٥ أرأيت ؟ إنها لكبيرة ١ وإنها لتبدو أكبر إدا كان هد العبد على الهدى آمراً بالتقوى ١١ أرأيت إن كان على أهدى ، أو أمر «تشوى ؟» فما دل هدا المحلوق الإسابي عافلاً عن كل شيء عفلته عن نشأته ونقلته ؟ ٣ أرأيب إِن كَنْتُ وَتُولُى ۚ أَلَمْ يَعْلَمُ بَأَنَّ اللَّهُ يَرَى ٣٪ فالْهَدَيْدُ إِذِنْ يُرَّتِي فِي إنامه الكلا التي لم نته يسمعاً بالناصية المكدا السفعاً ا بدلك اللفظ الشديد لمصور بحرسه لمعناه . وإنه لأوقع من مرادهه . بأحديَّه بشدة ودلسفعاً بالناصية « صورة حسية بلأحد الشديد السريع ، ومن أعلى مكان يرفعه الطاعية المتكار ، من مقدم الرأس متشامع إنها ناصية تستحق السفع ٥ ناصية كادبة حاطشة » وإنها للحظة سفع وصرع ، فقد يحطر له أن يدعو من بعتر نهم من هله وصبحه - "قليدع ناديه" ومن فيه ، أما بحن فإنا "سندعو الرياسة ٥ وهما يحيل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين

بين الزبانية وأهل دديه ؛ وهي معركة تحيينية تشعل النحس والنحيان ، ولكها عني هذا النحو معروفة المصير فلتترك لمصيرها المعروف ، وبيمص صاحب الرساله في رسالته ، عير متأثر نطغيان الطاعي وتكذيبه ، فكلا ! لا تطعه واستحد وقترب ! .

هذا ابتداء قوي مند اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفراصل التي تنذو في الطاهر مشائرة ، هي هكذا ــ من الداخل ــ مشامقة وهذا نسق من انفران في السورة الأولى ، الشبهة في طاهرها نسجع الكهان ، أو حكمة السُّحاع

فلسطر في السورة الثانية · وهي عالماً سورة المرمّل ــ ورعما كانت قد سنقبها أوائل سورة ١ القلم ١ ــ فلعلها هي التي سمعها الوليد ابن المعيرة ، فقال قولته الشهورة ·

﴿ يَوْمَ تَرْحُفُ الأَرْصُ واخبالُ ، وكانت الحبالُ كَثْبِهَا مَهِيدًا اللهِ وَرْغُونَ رُسُولًا ، وَكَانت الحبالُ كَثْبِهَا مَهِيدًا اللهِ أَرْسَلُنا إِلَيْكُم رُسُولًا ، وَمَا أَرْسَلُنا إِلَى فِرْغُونَ رُسُولًا ، وَمَصَى فَرَعُونُ لَرْسُولُ ، فَأَخَذْنَاهُ أَخْداً وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَقُونِ لِ إِلَّ كَانَ وَعَدَهُ كَفَرْتُمْ لِي يَوْمَا يَجْعَلُ الوِلْدَانِ شَنَا ، السَهَاءُ مُتَفَظَّرَ بَهُ ؟ كَانَ وَعَدَهُ مَعْمُولًا ، إِنَّ هَذَهُ تَدْكُرَةً ، مَنْ شَاءً تُحَدَّ إِلَى رَبِّهِ سَيلاً ﴾

فها هي دي صورة لعهول تنجاور الإنسان وعده إلى الطبيعة كنها ،
و لإنسان من حميتها ١ ٤ بوم ترجف الأرض والحيال ، وكانت
لحيال كثيباً مهيلاً ؛ فليتمل الحيال سان استطاع ـ صورة ديك
الهول الذي يرتحف له الطبيعة في كبر مجالها الأرض و حيال
وإلا لا يعرضكم هذا اليوم إلا بعد أن ترسل تكم رسولاً يحاول
هذا يتكم ، و يشهد عليكم ١ ه إنا أرسدنا إليكم رسولاً شهداً عبيكم ،

كما أرسدا إلى فرعون رسولا » وإبكم بتدبون بقوتكم ، فأين أبم من فرعون في قوّته ؟ « فعصلى فرعون الرسول فأحدناه أحداً وسلاً » أفتر بدون أن تؤجلوا إدن كما أحد فرعون القوي ؟ وإدا البهت هذه الدبيا « فكيف تتقول \_ إن كفرتم \_ يوم ععل الولدان شيباً ، السياء منقطر له ؟ « إن صورة اهول هنا لتنقطر لها لدياء ، ومن قبل ارتجفت ها لأرض والحنال ، وإنها بتشبب الولدان وإنه هول ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة ، وفي الإنسانية الحيّة وعلى الحيال أن يتملى هذه الصور الشاحصة ، وإنه بيتملاها فيهتز لها الوحدان ؛ وإنه ليؤكدها تأكيداً « كان وعده مقعولاً » ، فلا شك فيه ، ولا مقر منه ، وما هذا الإندار إلا للدكرى « إن هذه تذكرة ، في شاء اتحد إلى رنه سيلاً » وإن السيل إلى الله لأمن وأيسر ، من السيل إلى هذا المول العصيب إ

A 0 0

م قصة إلمان عمر فالرواية المفصلة فيها تذكر أنه قرأ صفر من سورة طه ، وهي السورة المحاسبة والأربعون سبقها سور ، العلق ، والمرّم ، والمدّثر ، والقدم ، والفاتحة ، والسد ، ولتكوير ، والاعمى ، والليل ، والفحر ، والصحى ، والاشراح ، والعصر ، والعاديات ، والكوثر ، والتكاثر ، والماعون ، والكورو ، والفيل ، والعاديات ، والناس ، والإحلاص ، والمحم ، وعس ، والقدر ، والفيل ، والشمس ، والناس ، والتين ، وفريش ، والقارعة ، والقيامة ، والشمر ، والمرابع ، والعارة ، والفيامة ، والمحرة ، والمرابع ، وقاف ، والمالات ، وقاف ، والمالات ، وفافر ، والمورة ، والمحرة ، ومريم وهي والأعراف ، والحق ، ويس ، والفرقال ، وفافر ، ومريم وهي جمعها سور مكية فيما عدا بعص الآيات لمدية

فلسطر في هذه السور بالإحمال \_ فانسطر بالتفصيل فيه حميعاً عبر مستطاع ، على السق الدي اتّسعاه في قصة تولي الوليد \_ لبرى أي سحر كال فيها ، استأثر بالسابقين الأولين الدين تابعوا محمداً ، حتى قبل أن يعتز الإسلام بعمر ، وقبل أن يجهر الدي بالدعوة في وصبح البهر ، بعد التحق والإسرار

وإنا نسطر فلا بحد فيه حميعاً إلا القليل من تلك الأعراض التي يراها بعض الباحثين كبر مرايا القرآن إننا إذا استثنينا إشارة سريعة إلى خلق الإنسان من علمة ، وتنويع الأشكال والأنوان في سورة \* فاطر \* ، وحلق الإنسان \* من ماء دافق ، يحرح من بين الصنب والترائب \* في سورة \* انطارق \* لا محد عنوماً كونة في جميع هذه السور على وحد الإحمال ، وكذلك لا مجد التشريع \* ولا مجد السوءات

ولكما بحد في هذه لسور \_ كما محد في سواها من السور المكية واعدلية على السواء \_ مُثَلاً من دلك خمال الفيي الدي صرب له الأمثال

وإبنا لستطيع أن بدع سامؤفتاً لما قداسة القرآن الدينية ، وأعراص الدعوة الإسلامية ، وأن تتجاور حدود الرمان والمكان ، وتتعطى الأجيال والأرمان ، لمجد بعد دلك كله هذا الحمال الفي الخالص ، عصراً مستقلاً بحوهره ، خالداً في القرآن بدانه ، يتملاه الله في عرلة عن جميع الملانسات والأعراض

وَإِنْ هَذَا الْحَمَالُ لَيُتَمَلَّى وَحَدَهُ فَيْعَى ۚ وَيُنظَرُ فِي تَسَاوَقُهُ مَعُ الأَعْرَاضُ الدينية فيرتفع في التقدير .

فلسظر إدن كيف فهم الناس هذا الحمان على مدى الأحيان

# كيفت فُهِمَ القنْ رَآنَ

لا تستطيع أن محد في حديث العرب المعاصرين لنزوب القرآن صورة معيَّة هذا الجمان اللهي الذي سمّوه تارة شعراً ، وسموه تارة سحر ً وإن ستطعنا أن تلمح فيه صورة لما مسَّهم منه من تأثير

لقد تنقوه مسحوري ، يستوي في دنك المؤمون ولكافرون هؤلاء يسحرون فيؤمنون ، ثم يتحدث هؤلاء يسحرون فيهربون ، ثم يتحدث هؤلاء وهؤلاء عمد مسهم منه ، فإدا هو حدث عامص ، لا يعطيك أكثر من صورة المسحور المهور ، الدي لا يعدم موضع السحر فيما يسمع من هذا النظم العجيب ، وإن كان ليحس منه في أعماقه هذا التأثير الغريب

فهدا عمر من العطاب يقول في رواية ﴿ فلما سمعت القرآبُ رقّ له قلبي فبكيت ودخلي الإسلام ( ويقال عنه في رواية به قال ﴿ 1 ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! ﴿ .

وهد الوليد بن المعبرة يقول وهو كافر بمحمد و الفرآل ؟ لا بتهم بحبه أو موالاته ١ والله إلى له لحلاوة ، وإلى عبيه لطلاوة ، وإنه يعلو وما يعلى ١ . ثم يقول ١ ما هو إلا سحر يؤثر أم رأيتموه يقرق بين لرحل وأهله وولده ومواليه ؟ ١ وهذا القرآل يصف أثره في نفوس المؤمنين نه ، ونفوس اللدين أوتوا المعنم من قبله ، تأنه ١ و تقشعر منه جنود الدين يحشون رسهم ، ثم تلين حنودهم وفنوسهم إلى ذكر الله ١ و ١ دا يتلى عنيهم يحرون

للأدقان سحداً ، ويقونون - سلحان ربنا ، إن كان وعدار بنا للفعولا ، ويخرون اللأدقان ينكون ويزيدهم خشوعاً »

وهؤلاء كفار قريش يقونون في لحاحة الإنكار و اساطير الأولين اكتتب فهي تملى عليه لكرة وأصيلاً » و ثم يعمد واحد مهم هو النصر بن المحارث » إلى اساطير من قصص الأولين و قصص الماسية الأصل ، فيتلوها على الناس في المسجد حيماً يتنو محمد هذا القرآن ، ليصرفهم عن محمد وعن القرآن ، فيهم وإنهم لا يتصرفون في هذا وإنهم لا يتحدون في هذا كفر قريش لا يجدون في هذا كله جدوى ، فيقولون . « لا تسمعوا هذا القرآن والعوا فيه لعلكم تعلمون » ا

هذ كله يقل ، وهدا كله يقع ، فلا تحد فيه صورة واضحة على الحمال اللهي في القرال المانقوم في شعل على بياد هذه الصورة على يتمنونه منها في نفوسهم ، وما يحسونه منها في شعورهم وهم حيارى مصطربون ، أو ملون مهطعون

وتلك مرحلة التدوق القطري للفنون

وإد تجاورها عصر نزول القرآن ، رأيها معص الصحابة يتعاطون تفسير القبيل منه اعهاداً على القليل المنقول عن المبي \_ صلى الله عبيه وسلم \_ وبعصهم يحاول في حدر وخشة أن يؤون معص الآيات ، ومعصهم يمتبع من هذا حيفة أن يكون فيه مأثم ديبي ، لا كالدي روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قان أنا لا أقون في القرآن شيئاً وقان اس سيرين . سألت عبيدة عن شيء من القرآن عبيدة عن شيء من القرآن هيئاً وقان الن سيرين . سألت عبيدة عن شيء من القرآن هيئاً وقان الن سيرين . سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال التق الله ، وعليث بالسداد ، فقد دهب

الدين يعلمون فيم أمرن القرآن ۽ وعن هشام س عروة س الزابير قال و ما سمعت أبي تأوّل آية من كتاب الله ۽ (١٠

وهذا كله إن ذلَّ على شيء ، فإنما يذلُّ ، إلى حانب التحرح الديني على مسَّ السحر ، وروعة انهر ، وأمارات المفاحأة عبدا السق لمعجز ، إلى حد الدهش والاستسلام

فيما كان عصر التابعين بما التفسير بمواً مطرداً ، وبكهم كانوا « يقتصرون في تفسير الآية على توصيح المعنى اللغوي الذي فهموه من الآية بأحصر لفظ ، مثل قولهم ، « عير متحابف لإثم » أي عير متعرص لمعصمه ، ومثل قولهم في قوله تعالى . « وأب ستقسموا بالأرلام ، كان أهل الحاهبة إذا أراد أحدهم حروحاً أحد قلحا فقاله هذا يأمر بالحروج ، فإن حرج فهو مصيب في سفره حيراً ، ويأحد قدحاً آخر فيقول هذا يأمر بالمكوث ، فليس يصيب في سفره حيراً ، والمبيح بيهما فيهى الله عن ذلك فإن رادوا شيئاً ف رُوي من سبب برول الآية ثم راد من بعدهم التوسع في أخداد اليهود والنصارى ، (1).

ثم أحد التفسير يسمو ويتصحم التداء من أواحر القول الذي ، ولكن بدلاً من أن للحث عن الحمال الفني في القرآب أحد يعرق في ملحث فقهية وحدلية ، وللحويه وصرفية ، وحلقية وفلسفية ، وتاريخيَّة وأسطورية ولادلك صاعت الفرصة التي كالت مهيَّاة للمفسرين لرسم صورة واصحة للحمال الفني في القرآن

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام فلدكتور أحمد أمين

<sup>(</sup>۲) لميدر السابي

رحل ــ متأجر عوعاً ــ كان يقع له بين الحين والحين شيء من التوفيق في إدراك معص مواصع الحمان الصي في القرآن ، \_ هو الزمحشري ــ ودلك كقوله في تفسير - « ود سكت عن موسى العصب ٥ كان العضب كان يعريه على ما فعل ويقول له ه قل لقوطك كلما ، وألق الألواح ، وجر برأس أحيك إليك ه وهو توفيق - كما ترى - محدود ، ينقصه التسور والوصوح فإن أحمل ما في هذا التعبير هو 1 تشخيص » العصب ، كأنه إسان ، يقول ويسكت ، ويعري ويصمت ، فهذا ، التشجيص » هو الذي جعل للتعبير حماله ، وهو الدي أدركه الزمحشري ، ثم لم محكم التعبير عنه ، أو عمَّر عنه نلغة زمانه فلا تثريب عليه . وكقوله في تفسير سوة العاتجة . ٩ إن العبد إد افتتح حمدً مولاه الحقيق بالحمد عي قلب حاضر ونفس داكرة لما هو فيه نقوله . ١ الحمد لله ١ الدال على احتصاصه بالتحمد ، وأنه حقيق به ، وحد من نفسه لا معالة محرّكاً للإقمال عليه . فإذا انتقل على بحو الافتتاح إلى قوله : « رب العالمين » الدان على أنه مالك لنعانين ، لا بحرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيتُه ، قوي دلك المحرك ثم إد التقل إلى قوله ه الرحس الرحيم » الدال على أنه منعم بأنواع انبُّعم خلائلها ودقائقها ، تصاعمت قرَّة دلك المحرّك ثم إدا انقل إلى حاتمة هذه الصمات العظام ، وهي قوله ١٠ ٥ مالك يوم الدين ١ الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الحراء ، تناهت قُوَّته ، وأوحب الإقبال عليه ، وحطامه تتحصيصه بعاية الحصوع والاستعانة في المهمات . ﴿ إِياكُ بَعِيدُ وإياك تستعين ۽ .

فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسي ، بين الأحاسس

المتتابعة المسعثة من تتابع الآيات. وهو لود من أنواد التناسق الأولية في القرآن

ولقد حاول معض المهسرين أن يعثروا على مواضع هذا التناسق فلم يصنوا إلا للترابط المعنوي في معص المواضع دون معصها الآخر ودون الاهتداء إلى قاعدة شامنة أنم إلهم في أحيان كثيرة تمحّلوا في ذلك تمخّلاً شدنداً .

**3** • 8

بقي الماحلون في الملاغة وفي إعجار القرآن ، وكان المنظر أن يصل هؤلاء \_ وقد حتى بيهم وبين البحث في صميم العمل الفي في القرآن \_ أن نصلو إلى ما لم يصل إله الفسرون ولكهم شعلوا أنفسهم عماحت عقيمة حول الله النفط والمعلى الأبهما تكمن فيه اللاعة ، ومهم من علب عليه ،وح القواعد البلاعية ، فأصد الحمال الكني المستق ، أو الصرف عنه إلى التقسيم والتوبيب الحمال الكني المستق ، أو الصرف عنه إلى التقسيم والتوبيب الحمال الكني المستق ، و يعص الأحيان ، إلى درحة من الإسهاف لا تطاق

فانظر إلى تعبر جميل كهذا التعبر الذي يرسم صورة حية المحرمون اللحري في يوم القيامة ، ويصور هؤلاء المحرمين شحوصاً قائمة يتملاها الحيال ، وتكاد تنصرها العبن لشدَّة وصوحها وتسجيل هيئنها لا اكسو رؤوسهم ، وعد من ؟ اعد رسم ، فيحيّل للسامع أبه حاصرة لا متحيّلة هده الصورة للهول لا تساوي من باحث في اللاعة إلا أن يقول ، وأصل الحطاب أن يكول لمعيّل ، وقد ينرك إلى عير معيّل ، كما تقول : فلان لئيم إن أكرمته أهالك ،

و الم أحست إليه أساء إليك فلا تربد محاطاً بعينه ، بل تريد أن أكرم وأحس إليه ، فتحرجه في صورة العطاب بهيد العموم ، أي إلى سوء معاملته غير مختص بواحد دون وحد وهو في لقر آن كثير كقوله تعالى ، «ونو ترى إد لمحرمون باكسو رؤوسهم عند رجم الأخرج في صوره العطاب لما أريد العموم للقصد إلى تعطيع حالهم ، وأمها تناهت في الطهور حتى امتع عفاؤها فلا تختص مها رؤية راء ، بل كل من يتأتى منه المرؤية داحل في هذا العطاب ال

و سهدا تطوى نعك الصورة الفنية الحية ، ونسهي إلى أن بكوب «تفظيعاً لحالهم التي تناهت في الطهور ا

ئم الطر إلى تعيرات مصوّره أحرى الوبعج في الصّور فصّعِقُ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله المم فعم فيه أحرى الوبط سيّر الحمال وترى الأرض الررة الوبط من وحشرناهم فلم تعادر منهم أحداً الاوبادي أصحاب الحدّة الله أو يصورا علينا من الماء أو مما روفكم الله الحلوا الله حرمهما على الكورين الله على الكورين الله على الله على الكورين الله على الله على الكورين الله على الله على الله على الكورين الله على الله على الكورين الله على الله على الله على الكورين الله على الله على الكورين الله على الله على الكورين الله على الله على الله على الله على الله على الله على الكورين الله على الله على الله على الكورين الله على الكورين الله على الله على الله على الكورين الله على الله ع

إن هده الصور الشاحصة الحافلة بالحركة والحياة ، حتى لتتابعها العيل والأدل والحيال إن هده الصور كلها لم تستحق مل لاحث في البلاعة إلا أن نقول الالتعام عن المستقبل بلفظ لمصي تسمأ على تحقق وقوعه ، وأنّ ، هو للوقوع كالو قع # ا

فكل ما لفت نظره إدب هو لكلمات «فضعى وحشرناهم
 وبادى» وبناؤها بنماضي ، وكان الأصل أن تصاع للمستقبل ،
 فعدل عن هذا تبنهاً على تحقق الوقوع!

رحل واحد من الناحثين في اسلاعة والإعجار ساس للرمحشري

لدي دكراه هاك ، لمع عابه لتوفيق لمقدر للاحث في عصره ، هو الاعتد القاهر الحرحاني الله فلمد أوشك أن يصل إلى شيء كبير في كتابه الدلائل الإعجاز الولا أن قصة الملعاني والألفاظ الطلب تحايل له من أول الكتاب إلى آخره ، فصرفته عن كثير مما كان وشيكاً أن يصل إليه ، ولكه على الرعم من دلك كان ألفذ حساً من كل من كتوا في هذا الناب على وحه العموم ، حتى في العصر الحديث !

وهدا مدل من توفيقانه التي كان موشكاً أن يصل فيها إن شيء حسم ويحب أن يصبر القارئ على طريقة التعبير ، فقد كانت هذه انظريفة هي الزي الشائع في عصره ، وهي طريقة « الكلام » والمنطق ، بعد دحوها إن لعة الأدب في دلك الرمان

وإن في الاستعارة ما لا بمكن بيائه إلا من بعد العلم بالبطم ، والوقوف على حقيقته ومن دقيق دلك وحقيه لك ترى الباس إدا دكروا فوله تعالى الاواشنعل الرأس شيباً لا لم يربدوا فيه على دكر الاستعارة ، وم سسوا الشرف إلا إليها ، ولم يروا للمرية موجاً سواها ، هكدا ترى الأمر في طهر كلامهم ، ولس الأمر على ذلك ، ولا هذا الشرف العطيم ، ولا هذه المرية الحليلة ، وهذه الروعة التي بدحل على النفوس عند هذا الكلام محرد الاستعارة . ولكن لأل بسلك بالكلام طريق ما يُسلد الفعل فيه إلى شيء ، وهو لما هو من سنه ، فيرقع له ما يسد إليه ، ويؤتى بالدي الفعل له في المعنى منصه با بعده ، منه أن ذلك الإساد وتنك السبة إلى دلك الأول منصه با بعده ، منه أن ذلك الإساد وتنك السبة إلى دلك الأول من أجل هذا الثاني ، ولما بينه وبينه من الاتصال ، كقوهم طاب ريد نف ، وقر عمرو عبن ، وتصب عرقاً ، وكرم أصلاً ،

وحس وحها ، وأشده دلك مم تحد الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سنه ودلك أنا نعلم أن اشتعل للشبب في المعمى ، وإن كان هو لمرأس في اللفظ ، كما أن طاب للنفس ، وقر للعين ، وتصلب للعرق ، وإن أسد إلى ما أسد إليه

« يسى أن الشرف كان لأن سُلِث فيه هذا المسلك ، وتوحي ته هذا المهب ، أن تدع هذا الطريق فيه وتأحد اللفط فتستده إلى الشيب صريحاً ، فتقول اشتعل شيب الرأس ، والشيب في الرأس . ثم تنظر هل تحد دنك الحس ، وتلك الفحامة ؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها ؟ فإن قلت الله السبب في أن كان و اشتعل و إدا استعبر لنشيب على هذا لوجه كان له الفصل ، ولم بان بالمرية من الوجه الآخر هذه البيوانة ؟ فإن السب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس ، الذي هو أصل المعنى ، الشمول ، وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه ، وأنه قداستقرُّ به ، وعم جملته ، حتى لم يلق من السود شيء ، أو م ينق منه إلا ما لا يعتد به ﴿ وهذا ما لا يكون إدا قيل \* اشتعل شيب الرأس ، أو الشيب في الرأس ، بل لا يوجب اللهظ حينئد أكثر من طهوره هه على الحملة ، ووران دلك ألك تقون اشتعل البيت باراً ، فيكوب بنعني أن البار قد وقعت فيه وقوع الشمول ، وأنها قد استولت عليه وأحدث في طرفيه ووسطه ، وتقوب شتعمت سار في لبيت ، فلا يفيد دلك ، من لا يقتصي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها حاباً منه ، فأما الشمون وأن تكون قد استونت على البيت وانتزته فلا يعقل من اللفظ البنة

« ونظير هذا في السريل قوسه عز وحل ( وفحرنا الأرض عيوباً » التفحير للعيون في اللعي ، وأوقع على الأرض في اللفظ ، كما أسد هناك الاشتعال إلى الرأس وقد حصل بدلك على معنى الشمول ها هما مثل الذي هناك ودلك أنه قد أفاد أن الأرص قد كانت صارت عيوناً كلها ، وأن الماء قد كان يقور من كل مكان فيها وبو أحري اللفظ على ظاهره فقيل الوقحر، عيون الأرض ، أو العيون في الأرض ، لم يقد ذلك ، وم بدن عليه ، ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض ، وتنحس من أماكن فيها » .

رحم الله ﴿ عبد القاهر ﴿ لقد كان السع منه على صربة معول فلم يصربه إن «لحمال في « اشتعل الرأس شبياً » ؛ وفحر، لأرص عيوماً ٣ هو في دنت الذي قانه من ناحية النظم ، وفي شيء آخر وراءه ، هو هده الحركة اللحبيليه السريعة ، التي يصورها التعلير حركة الاشتعار التي تتناون الرأس في لحطة ، وحركة التفحير التي تقور بها لأرص في ومصة - فهذه الحركة التحييلية تنمس الحس وتثير الحيال ، وتشرك البطر والمحيلة في تدوَّق الحمال وهمي في « واشتعن الرأس شبُّ » أوصح وأقوى - لأن حركة الاشتعال هنا حركة مموحة للشيب وليست له في الحقيقة ، وهده الحركة هي عصر الحمان الصحيح يدل على ما نقول ، إن الحمال في فولك « اشتعل المبيت باراً ٥ ، لا يقاس ولا يقرب من قول القرآن - ٥ اشتعل الرأس شيئاً ﴾ ، في التعبير بالاشتعال عن الشب حمال ، وفي إسماد الاشتعال إلى الرأس حمال احر ، يكمل أحدهما الآخر ومن كديها با لا من أحدهما ، كان هذا الحمال الباهر ا وهذا هو الذي وقف دوله عبد القاهر ؛ وإن كان يبدو أنه كان بحسَّه في صميره ، ولا يصوّره كاملاً في تعبيره - وبيس لنا على أية حال أن

#### طالبه بالتعبير في لعة عصرنا الأحير - يرحمه الله !

9 0 4

وأياً ما كانت تلك الجهود التي بدلت في التفسير وفي مباحث الملاعة والإعجاز فإلها وقفت عند حدود عقلية المقد العربي القديمة ، تلك العقلية الحرئية التي تشاول كل بصّ على حدة ، فتحاله وتبرر الحمال الفيي فيه مربي ألى البحد الذي تستطيع مدول أن تتجاور هذا إلى إدراك المحصائص العامة في العمل الفيي كله

هده الطاهره قد بررت في البحث عن بلاعه القرآل ، فلم محاول أحد أن تحاور النّص الواحد إن الحصائص الفلية العامة اللهم إلا ما قبل في تناسق تركيب القرآل وألفاطه ، أو استيفاء بطمه بشروط الفصاحة والبلاعة المعروفة وهده ميرات \_ كما قال عد القاهر بحق \_ لا تدكر في محال الإعجاد ، لأما ميشرة لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق .

وبوقوف الناحثين في بلاعة القرآن عبد حصائص البصوص المعردة ، وعدم تحاورها إلى المحصائص العامة ، وصلوا إلى المرحنة الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية ، وهي مرحلة الإدراك لمواضع الحمال المتفرقة ، وتعليل كل موضع مها تعليلاً منفرداً . دلك مع ما قلمًا من أن هذا الإدراك كان بدائماً باقضاً .

أما الموحمة الثانثة مرحلة إدراك الحصائص العامة معلم يصبوه إليه أبداً ، لا في الأدب ، ولا في الفرآن ، وبديث بني أهم مرايا القرآن الفسة مُعفلاً حافياً وأصبح من الصروري لمدراسة هدا الكتاب المعجر من منهج للمراسة حديد ، ومن بحث عن الأصول العامة لمحمال الفني فيه ، ومن بيان فسيات للطردة التي تمير هذا الحمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتعسّر الإعجار العني تفسيراً يستمد من تلك السات المتفردة في القرآن لكريم وإلى هذا الكتاب العظيم لحصائص مشركة ، وطريقة موحدة ، في التعبير عن جميع الأعراض ، سواء كان الغرض تشيراً أم تحديراً ، قصة وقعت أو حادثاً سيقع ، منطقاً للإقاع أو دعوة إلى الإيمال ، وصفاً للحياة الدبيا أو للحياة الأخرى ، تمثيلاً لمحسوس أو منموس ، إبراز طاهر أو لمضمر ، بياماً لحاظر في الضمير أو لمشهد منظور

هده الطريقة الموحدة ، هذه القاعدة الكبيرة - هي التي كتب من أحلها هذا الكتاب .. هي . «التصوير الفيي» !

## التصوبرُ الفــــــنيّ

التصوير هو الأداة المصلة في أسلوب القرآن فهو يعبر الصورة لمحسة التحله عن المعنى الدهني ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المطور ؛ وعن الممودح الإنساني والصبيعة الشرية - ثم برتني بالصورة التي يرسمها فيملحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجددة - فإدا المعنى الدهني هيئة أو حركة ؟ وإدا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ؛ وإد النمودج الإيساني شاحص حيُّ ، وإذا الطبيعة النشرية محسَّمة مرئية - فأما النحوادث والمشاهد ، والقصيص والمناطر ، فيردها شاحصة حاصرة . فيها اللحياة ، وفيها المحركة ؛ فإذا أصاف إليها الحوار فقد استوت ها كل عناصر التحييل فما يكاد يبدأ العرص حتى يحيل المستمعين بظارة ، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول ، الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ حيث تتولى الماظر ، ونتجدد الحركات ، ويسى المستمع أل هدا كلام يتلى ، ومثل يصرب ، ويتحيّل آنه منظر يعرض ، وحادث يقع افهده شحوص تروح على السبرح وبعدوا وهده سمات الالمعاف بشتى الوجدامات ، للسعثة من الموقف ، المتساوقة مع اللحوادث ، وهده كلمات تتحرك م الألسة ، فتم عن الأحاسيس المصمرة إجما الحياةً هنا ، وليست حكيةً الحياة

وادا ما دكرما أن الأداة التي تصوّر المعنى الدهبي والحالة النفسية ؛ وتشخص اللمودح الإسانيَ أو الحادث المرويَ ، إعا هي أنفاط حامدة ، لا أنوال تصوّر ، ولا شحوص تعمّر ، أدركنا بعص أسرار الإعجار في هذا اللون من تعبير القرآن

والأمثلة على هذا الدي نقول هي القرآل كنه ، حيثًا تعرص لعرص من الأعراض التي دكرناها ؛ حيثًا شاء أن يعتر عن معنى محرَّد ، أو حالة نفسية ، أو صفة معنوية ، أو عودح إسابي ، أو حادثة وقعة ، أو قصة ماصية ، أو مشهد من مشاهد القيامة . أو حالة من حالات المعيم والعداب ، أو حيثًا أرد أن يصرب مثلاً وحدلة من حالات المعيم والعداب ، أو حيثًا أرد أن يصرب مثلاً في حدل أو محاجّة ، في حيثًا أراد هذا الحدل إطلاقً ، واعتمد فيه عنى الواقع المحسوس ، وانتحيل المنظور

وهد هو الدي عيده حيها قلد ١١٥ التصوير هو الأداة المعصّعة في أسلوب القرآل ١١ لليس هو حبة أسلوب ، ولا فلته تقع حيثًا اتفق إنما هو مدهب مقرر ، وحطة موحدة ، وحصبصه شاملة ، وطريقة معيّنة ، يعتل في استحدامها عطرائل شتّى ، وفي أوصاع محتمة ؛ ولكم ترجع في الهاية إلى هذه الفاعدة الكبرة قاعدة التصوير

ويحب أن تتوسع في معنى لتصوير ، حنى بدرك آفاق التصوير الفني في القرآب . فهو نصوير باللوب ، وتصوير بالحركة ، وتصوير بالتحييل ، كما له تصوير بالنعمة تقوم مقام اللوب في النمثيل وكثيراً ما يشترك الوصف ، والحوار ، وحرس الكلمات ، وبعم العبارات ، وموسيقى السياق ، في إثرار صورة من الصور ، تتملاها العين والأدل ، والحس والحيال ، والفكر والوحد ب

وهو تصوير حيّ منرع من عالم لأحياء ، لا ألوال محرده وحطوط حمدة تصوير تقاس الأبعاد فبه والمسافات ، بالمشاعر والوحدامات فالمعاني برسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيَّة ، أو تي مشاهد من الطبيعة تجمع عليها الحياة

• • •

والآن تأخذ في ضرب الأمثال : ونبلأ بالمعاني الذهبية الني تخرح في صورة حسبة ·

١ - يريد أن يبير أن الدين كفروا لن يانوا القبول عبد الله ، ولى يدخلوا الحنة إطلاقاً ، وأن القبول أو الدحور أمر مستحيل هده هي الطريقة الدهلية للتعلير عن هذه المعاني المجردة ولكن أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآتية .

﴿ إِنَّ الدِينَ كَذَّنُوا بِآيَتِنا وَسَنَكُمُوهِ عَنْهَا ، لَا تُقَتَّحُ هُمُ أبواتُ الساء ، ولا نَدْحَلُونَ خَهَ ، حتى يبح لحملُ في سمَّ الحِيَّاط ﴾

ويدعك ترسم محيانك صورة نتفتح أنواب السيم ، وصورة أحرى لوبوح المحل العليظ في سم الحياط ؛ ويحتار من أسماء الحل العليط اسم ه الجمل » حاصة في هذا المقام ؛ ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الحيال الصورتين م شاء له التأثر ، ليستقر في اللهاية معى القبول ومعنى الاستحالة ، في أعماق النفس ، وقد وردا إنها من ما فد شتى ، إنها من طريق العين والحس - محييلاً - وعبرا إنها من ما فد شتى ، في هينة وتؤدة ، لا من منفذ الذهن وحده ، في سرعة الدهن التجريدية في هينة وتؤدة ، لا من منفذ الذهن وحده ، في سرعة الدهن التجريدية لم تكن قبل شيئاً ، وستصبح إلى عبر عودة فلا مملكون ها رداً ، فيقدم هذا المعنى مصوراً في قوله :

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مِن عَمَلِ ، فَحَعَكُ هُ هَنَّاءٌ مُثَّواً ﴾

ويدعث تتحيّل صورة الهاء المنثور ، فتعطيث معنى أوضح وآكد ، للصياع الحاسم المؤكد

٣ ـــ أو يرسم هذه الصورة الطوّلة لعص الشيء لهذا المعلى للسلم -

﴿ مَشَلُ لدين كَفَروا مِرَبَّهِم ، أَعْمَالُهُم كَرَمَاد اشْتَدَتْ به الريحُ في يَوْمِ عاصفٍ ، لا يقدرونَ مما كسوا على شَيْءٍ ﴾

فتزيد الصورة حركة وحياة ، لحركة الربح في يوم عاصف ، تدرو الرماد وتدهب له للدةً ، إلى حيث لا يتحمع ألماً

٤ ــ ويريد أن يبين ساس أن الصدقة التي تُندل رياء ، والتي يتعهد المن والأدى ، لا تشمر شيئاً ولا تَقى . فسفل إليهم هذا المعنى المجرد ، في صورة حسية متحينة على المحو التاني

﴿ يَا أَيُّهِا اللَّذِينَ الْمُوا لَا تُنْطِلُوا صَدَقَائِكُم بِالمَنَّ وَالْأَدِي ، كَالِدِي يُنْفِقُ مَالُهُ رِثَاءَ النَّاسُ ، وَلَا يُؤْمِنُ اللَّهُ وَاليَّوْمِ لَآخِرَ فَتُلُهُ كَمِثُلُ صَفُودٍ عَلِيهِ تُرَاتُ ، فأصابه واللَّ فَلَكَهُ صَلَّماً ﴾

ويدعهم يتماون هيئة الحجر الصلب المسوي ، عطنه طبقه حقيقة من لتراب ، فطنت فيه الحصولة ؛ فإذا وابل من المطر يصيبه ، ولمدلاً من أن يهيئه للخصب والنماء \_ كما هي شيمة الأرض حين تجودها المهاء \_ إذا به \_ كما هو للمطور \_ يتركه صداً ، وتدهب تلك الطبقة الحقيقة التي كانت تستره ، وتحيل فيه الحير والحصوبة .

ثم يمصي في التصوير لإبرار المعنى المقابل لمعنى الرياء ، ومعنى الدهاب بالصدقة التي يشعها المن والأدى ﴿ وَمَثُلُ الدَيْلَ يَنْفَقُونَ أَمُوهُمَ انْتَعَاءُ مُرْضَاةً اللَّهُ وَتَشْنَأُ مِنَ النَّفُسَهُمَ ، كَمَثَلَ خَنَّةٍ لَمْ لَنَوْقٍ ، أَصَابِهِا وَاللَّ ، فَانْتُ أَكُلُها صَغْفِينَ ، فإنْ لَمْ يُصِنِّها وَالِلَّ فَطَلَّ ﴾

وهذا الوحه الثاني لنصورة ، والصفحة المقابلة للصفحة الأولى ، فهده الصدقات التي تُمق التدء مرصة الله ، هي في هده المرة كاخنة ، لا كحفة من تراب ، وإد كانت حصة التراب هماك على وحه صفوان ، فالحنة هما فوق ربوة ؛ وهذا هو الوائل مشتركاً بين الحالتين ، وبكم في الحالة الأولى يمحو ويمحق ، وفي الحالة الثانية يُرْني ويُحْصب في الحالة الأولى يصيب الصفوان ، فتكشف عن وجه كالح كالأدى ، وفي الحالة الثانية يصيب الحنة ، فيمتزح بالترية ونحرح الأكلاً وبو أن هذا بوائل لم يصبه ، عيد به من الحصب والاستعداد للإسات ، ما نحمل القلين من المطر يهرها الحصب والاستعداد للإسات ، ما نحمل القلين من المطر يهرها ويحييها ! «فإن لم يصبها وائل قطل ًا"

ولا أريد أن أتعرّص هما لدنك التماسق العجب في جو الصورة ، وفي تحائل حرثياتها ، وفي توريع هذه حرثيات على الرقعة فلها حيث يكون الصفوان تُعشّيه طقة حفيقة من النزاب ، مثلاً للنفس الؤدية تعشيها الصدقة تبدل باء (والراء ستار رقيق بحي القلب العليظ) وحيث توضع الحنة فوق ربوة ، في مقاس الحقة من النزاب فوق الصفوان

فهدا النقسيم والنو يع ، وهد النقاس والنسيق ، متروك كنه إلى فصل سيحيء من قصول هذا الكتاب .

ه ـ ثم يعود إلى دلث المعيى مرة أخرى فيقول .

﴿ مَثْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ النَّحِيَاةِ اللَّذِي كَمَثُلِ رَبِحٍ فِيهَا ضِرًّ ، أَمَانَتُ خَرْثُ قَوْمَ طَلَمُوا أَنفِيهِم فأَهِيكُتِهِ ﴾

فيرسم صوره الحرث تأحده الربح فيها تبرّد يصرف الرع واليمار فيهلكها ، فلا بنال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الحهد فيه ، كاندي ينفق ماله وهو كافر ، والرجو الحير فيما أنفق ، فيدهب الكفر عما كان يرجوه .

ولا يقولنا ما في جرس كلمة « صرّ « من تصوير للدلوها » وكأنما هو قدائف صغيرة تنطلق على النحرث فتهلكه . ودلك لوب من التناسق ، سلعرض له كدلك في فصله النحاص

٩ ـ ويريد أن يُبرر معنى أن الله وحده يستحيب لمن يدعوه ، وسيله ما يرحوه ؛ وأن الآهة التي يدعونها مع الله لا تحدث هم شيئاً ، ولا تبيلهم حيراً ، ولو كان البحير قريباً ؛ فيرسم هذا المعنى هذه الصورة العجيبة :

﴿ لَهُ ذَعَوَةُ الحقِّ ، والدين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَستَحيبُونَ لَهُمْ رِشَيْءٍ . إِلَا كَنَاسُطِ كَفَّبُهِ إِلَى المَاءِ لِيَنْتُعَ فَاهُ ؛ ومَا هُو سَالِعِهِ ؛ ومَا دَعَاءَ الكَافِرِينَ إِلَا فِي صَلَالَ ﴾

وهي صورة تُلح على الحسر والوحد لى ، وتحتدب إليها الالتمات ، فلا يستطيع أن يتحول عهم إلا نحهد ومشقة ؛ وهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الأنفاط شخص حي شاخص ، ناسط كمّبه إلى الماء ، والماء منه قريب ، برند أن يُبلغه هاه ، ولكنه لا يستطيع ، ولو مَدَّ مَدَّةً قريما استطاع !

√\_ويلين أن الآلفة الدين يُعلدون من دون الله ، لا يُسمعون

ولا يحينون ، لأمهم لا يعون ولا يشينون ، وأن دعاء عنادهم لهم عبث لا طائل وراءه ؛ فيحتار صورة تبيّن هذا المعنى ، وتجسّم هذه الحانة ، وتلمس النحس والنفس لأقوى ثما تلمسهما العبار ت العادية ، عن المعاني الدهسة .

﴿ وَمَثْلُ الدِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الدِي يَنْعِقُ مَا لَا تَسَمِعُ إِلَا دعاء ومداء صُمُّمُ لُكُمُّ عُمْيُ فَهُم لَا يَغْقَلُونَ ﴾

هكدا ينعق الكفار بما لا تسمع ، وينادون ما لا يفهم ، فلا يقل إليه من أصواتهم إلا دعاء منهم ، وبداء لا تُفهم فهؤلاء الآهة لا يميرون بين الأصوات ولا يفهمون مراميها وهذا مثل ، ولكنه صورة شاحصة صوره حماعه يدعون همة تصل إليها أصواتهم منهمة ، فلا تفهم مما وراءها شيئاً ، وفي تتجلى عفلة الداعين وعث دعومهم ، تحانب عقلة المدعوين واستحالة إحانهم !

٨ ــ و يريد أن بحسم صعف هؤلاء الآهة ، أو الأوساء من دون
 الله عامة ، ووهن الملح الذي يلح إليه عُنادهم حبن بحسمون
 تحمايتهم ، فيرسم لهدا كنه صورة مؤدوحة .

﴿ مَثُلُ الدين اتحدو من دون الله أوبياء ، كُمثلِ العنكوت انحدت بيتاً ، وإنَّ أَوْهَنَ النبوت لَنيْتُ العنكوت ، لو كانوا يعلمون﴾

فهم عناك صئينة واهنة ، تأوي من حسى حؤلاء الأعة أو لأولياء إن بيت كنبوت العنكوت أوهن وأصأل ، لا و إنَّ أَوْهنَ النيوت سيتُ العنكنوت» ولكهم لا يعلمون حتى هذه الندهيَّة اسطورة ، فهم يصيفون إلى الصعف والوهن ، حهلاً وعفية . حتى ليعجزون ص إدراك البديهي المطور

۹ و يريد أن يبين أن الذي يشرك بالله ، لا مُنتَت له ولا حدور ،
 ولا بقاء له ولا استقرار ، فيمثل هذا المعنى نصورة سريعة الخطوات ،
 عنيمة الحركات ،

﴿ وَمَنْ يُشْرِلُهُ مَافِقًا ، فَكَأَنَمَا خَرَّ مِنَ السَّهَامِ ، فَتَخْطَفُهُ لَطَّمَ ، أو تَهوي به الربح في مكان سحيق ﴾

هكدا في ومصة يخرّ من السهاء من حيث لا يدري أحد ، فلا يستقرّ عنى الأرض لحظة إن الصير نتحظفه ، أو ن الربح لهموي به ومهوي به في مكان منحيق ! حيث لا يدري أحد كذلك ! وذلك هو المقصود .

١٠ ــ و يربد أن شب معنى الحرمان والإهمان في الآحره لهؤلاء الدين عصاهم الله الكناب من قبل الإسلام فأهملوه ، وعاهدهم على الإيمان فعاهدوه ، ثم أحلفوه ، التعاء بقع مادي قليل ، شأن من لا عهد به ، ولا حترام لكنمته ، فيرسم لهذا الإهمال المعنوي صورة حسيَّة

﴿ رَ لَذِينَ لَشَّرُونَ لِعَهَّدِ لِللهِ وَأَيْمَاجِمَ ثَمَنَاً فَلِللاً ، وَلِئُكَ لا خلاق الهم في الآخرة ، ولا يُكلِّمهم الله ، ولا يُنظُر إليه يوم القيامة ، ولا يُركِّيهم ، ولهم عدات أنيم »

<sup>(</sup>۱) لا هيت

فيوضيح معنى الإهمال لا تألفاظ الإهمان ، ولكن ترسم الحركات الدالة عليه - لا كلام ، ولا نظر ، ولا تركية . وإنما عدات أليم

وكما يصور المعاني المجردة يصور الحالات النفسية والمعنوية ١ ــ يريد أن يُدر النحبرة لني تنداب من يشرك بعد التوحيد ، ومن ينورع قده بين الإلد الواحد والآلهة المعددين ، ويتفرق إحساسه بين هدى والصلال - فبرسم هذه الصورة المحلّة المتحيّنة

﴿ قُلُ : أَنَدْعُو مِنْ دُونَ اللهِ مَا لَا يَنْفُعُنَا وَلَا يَضُرُّوا ، وَنُرَدُّ عَنَى أَعْقَانِنَا بَعِدَ إِذَ هَدَانَا اللهِ . كَانِدِي سَتَهُونَهُ الشَّاطِنُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ ، لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الهدى . اثنا .. ﴾ .

فترر صورة هذه المحلوق لتعيس الذي استهوانه الشياطين في الأرض (ولفط الاستهواء لفظ مصور لمدلوله) ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في تحاهه ، فتكول له راحة ذي القصد لموحد ، ولو كان في طريق الصلال ، ولكن هدك من لحالب الآخر ، إحوال له يدعوله إلى الهدى ، ويدروله الاثناء وهو لين هذا الاستهواء وهذا الدعاء الحيران مورح القلب ، لا يسري أي الفريقين يحيب ، ولا أي الفريقين يحيب ،

٣ - وايربد أن يكشف عن حال أونث الدين يهبئ الله هم المعرفة ، فيفرون مه كأن لم تُهيّا هم أبداً ؛ ثم يعيشون بعد ذلك هابطين ، تطاردهم أنصبهم وأهواؤهم ، بما علمو وبما جهنوا ، فلا هم استرجوا بالمعرفة ، فنرسم هم هذه المئة

﴿ وَاتَّلُ عَدِيهِم مَا الذي أَسِيهُ يَاتِنا ، فَأَسْطَعُ مِهَا ، فَأَتَّبُعَهُ الشَّيْطَانُ فَكُنَّ مِن العَاوِينَ وَلَوَ شَتَّ رَفِعَاهُ بَهِ ، وَلَكُنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الشَّيْطَانُ فَكُنَّ مَن العَاوِينَ وَلُو شَتَّ رَفِعَاهُ بَهِ ، وَلَكُنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وفي الصورة تحقير وتقدير \_ ودنك عرص ديبي لا شأن لما به هما ـ ولكم من لوحهة الفية صورة شاحصة ، فيها الحركة الدائمة وهي صورة معهودة ، فهي في تشبت المعنى المرد بها أشد وأقوى , وهكدا ينتني العرض الديبي بالعرض الله ي ، كاشأن في جميع الصور التي يرسمها القرآن .

٣ - ويريد أن يوضح حالة ترعرع العقيدة ، حيث لا يستقر الإنسان على يقين ؛ ولا يحتمل ما يصادعه من الشدائد نقلت راسح ؛ ولا يحعل عقيدته في معرل عن ملانسات حياته ، معيده عن ميران الربح والحسارة فيرسم لهذا الترعرع صورة تهتر وتتربح ، وتوشك على الامهيار

﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَغْمَدُ لِلَّهَ عَلَى حَرَّفِ ، لَإِنْ أَصَامَهُ حَيْرٌ اطْمَأْنَّ به ، وإنْ أَصَامَتُهُ فِتْنَةٌ الْقُلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ، حَسِرَ الدنيا والآخرَة ﴾

إن الحيان ليكاد يحسم هذا اللحرف الدي بعد الله عليه هذا المعص من الناس ، وإنه ليكاد يتحيَّل الاصطراب الحسي في وقعهم ، وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب ، وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعرع بأوضح مم يؤديه وضف التزعرع ،

لأبها تبطع في الحس ، وتتصل منه بالنفس

وإلى لأذكر الآل تلك الصوره التي ارتسمت في حياب وأما طفل أقرأ القرآن في الملرسة الأولية ، حير وصلت إلى هذه الآية . ثرى يبعد تصوري الآل كثيراً على هذه الصورة السادحة ؟ لا أطل الله ولاحتلاف الذي طرأ هو محرد إدراكي اليوم أن هد مثل بُصرب ، لا حقيقة تشهد . ودلك إعجار التعمر الذي تتقارب في إدراكه شتى المدارك ، وتصل في كل حالة إلى صورة حية ، مع حتلاف الأمهام

٤ ــ ومما هو سسيل من دلك في عرض آخر عير هذا العرض ،
 تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يُسلموا ، يوم أن كانو،
 معرَّضين لحهام بما هم فيه من الكفر ، فقال :

﴿ وَاعْتَصِمُو بِحَلْ اللهِ جَمِيعاً وَلَا تُفَرِّقُوا ، وَاذْكُرُوا بِعْمَةُ الله عَلَيْكُم ، إِذِ كُنْتُم أَعْدَاءَ ، فأَنَّفَ نَيْنَ قُلُونكُم ، فأَصْمَحْتُم بِعْمَتِهِ احْوَاماً ، وَكُنتُم عَلَى شَفَ خُفَرَةً مِنَ النَّارِ ، فأَفَذَكُم مَهِ ﴾

هكدا ١ هكدا على شما حمرة من الدرا ، موشكين على الوقوع ، تكاد أقدامكم ترل فهوون وليس المهم بدينا \_ في هذا لمحال \_ دقة التشبيه وصدقه ، إنما المهم ولا هو هذه الصورة القنقة المتحركة الموشكة في الحيال على الزوال ولو استطاعت ريشة مصور بالألوان أن تبرر هذه الحركة المتحيّله في صورة صامتة بكات براعة تحسب في عالم التصوير و مصور بملك الريشة والموحة والأنوان ، وها ألفاظ فحسب يصور مها القرآن

ثم نبطر إلى جمال التعبير من راوية أحرى . إد يرسم هده

الصورة ، ثم يجعل هذه النحفرة من النار ، ويجعلهم على شف منها ، فيطوي الحياة الدليا كنها ــ وهي الفاصل للنهم و لل النار ــ و تجعلهم ــ وهم لعد أحياء ، وهم لعد في الدليا ــ و قصل هذه الوقفة ، على شف حقرة من النار ، حيما كالوا من الكفار !

۵\_وشبیه مهده الصورة صورة أحرى ، لم نقیم سامه عبی
 عیر التقوی .

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ نُسْانِهِ عَلَى تَقُوىً مِنَ للهِ ورضوان خَيرٌ ؟ أَمُّ مَنْ أَسَّسَ نُسَانِهُ عَلَى شَفَا جُرُف ٍ هَارٍ لا فَالهَارَ لِلهِ فِي لارِ حَفَيْم ؟ ﴾

فهنا قد أكمل الحركة الأحيرة ، التي كانت متوقعة هناك و فانهار به في نار جهنم و وبدنك طوى الحياة اللسا كنها ، دول أن يذكر ولو كنمة و ثم و في موضع و الفاء و و في الموسع و الفاء و و في المسار و لأن هذا المدى الطويل ، قصير قصير ، حتى لا ضرورة لهذا ( السراحي و القصير 1 ( وهذا في من حمان العرض سياتي تفصيله في فصل حاض ) .

. . .

ومن بين الحالات النفسية التي يصوّرها القرآن ، ما يوسم « نمودجاً » إنسانياً واضحاً للعبان

مثال دلك ؛ من يعدد الله على حرف؛ وقد تبحدث عبه هدك. فتريد عديم، هذه الأمثال ·

١ ــ يويد أن تُشخّص حالة اتعاد اتسجيف ، والمكابرة العماء ،
 التي لا يجدي معها حجة ولا برهان ، فبدر الا محودجاً إسانياً له في هذه الكلمات ...

﴿ وَلُو فَتِحَمَّا عَلَيْهِمَ مَا مَنَ السَّمَاءَ ، فَطُنُوا فَيُهُ بِعُرُّحُولُ (١) ، لَقَالُوا ، إِمَا سُكُرِّتُ أَنصَارُهِ ، بَلَ بَحَى قَوْمَ مُسْخُورُونَ ! ﴾ أو يقول :

﴿ وَلُو بُرِّنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي فَرْطَاسِ ، فَنَمْسُوهُ بَأَيْكُ مِهُمَ ، لَقَالَ الدين كَفَرُوا : إِنَّ هَذَا إِلَا سَحَرَ مَنِينَ ! ﴾

٣ ـــ ويريد أن سس أن الإسان لا يعرف ربه إلا في ساعة الصيق ، حتى إذا حاءه الفرح سبي الله الذي فرَّح عنه ولكنه لا يقوله في مثل هذا السق الذهبي ، يما يرسم صورة حافلة بالحركة المتجددة ، والمشاهد المتتابعة ، ويرسم في حلاله ١ عوذجاً إسابياً » كثير التكرار في بنى الإنسان :

﴿ هو الله يُسَيِّركم في النَّر واللحَر ، حتى إدا كنم في الفُلْث ، وحَرينَ بهم لربح طينة ، وفرحوا بها ، حاءبها ربح عاصف ، وحاءهم الموح من كُلَّ مكان ، وطوا أبهم أُحيطَ بهم ، دعُو الله مُحْبِصينَ لهُ اللهِيَ لئن أُنجانا مِن هذه للكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرين ، فلما أنجاهم ، إذا هم يعول في الأرض لعير الحق ﴾

وهكدا تحد الصورة وتتحرك ، وتموح وتصطرب ، وترتفع الأنهاس مع عدوح السفينة وتنخفص ، ثم تؤدي في النهامة دلث معنى الدرد ، أبلغ أداء وأوفاه

٣ ــ و يريد أن يُبرر حالة « عودح » من لناس طاهرهم يُعري ،
 و باطنهم يُؤدي فيرسم لهم صورة كما يأتي .

<sup>(</sup>۱) يصعدون

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يُغْضِكُ قُولُهُ فِي الْحَيَاةُ الدُّنيَا ، ويُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَ فِي قَدَهُ ، وهو أَلَدُّ الْحِصَامُ ، وإذا تَولَىُّ سَعَى فِي الأرصِ لِيُفْسِدُ فِيها ويُهْبِكَ الحَرْثُ والنَّسُل ، والله لا يُحَلُّ المساد ﴾

فيستميص من الوصف التحركة والتصرف ، ويبرر المارقة بين الطاهر والناطل ، في نسق من الصور المتحركة في للمس والحيال لا وقريق من الناس صعيف العقيدة ، صعيف العريمة ، مستور الحال ، لا يتنبَّل صعفه في فترة الرحاء ، فإذا حدَّ الحدُّ ، وحاء الشدُّ ، طهر هذا الصعف على أتمه هؤلاء يصورهم بمودحً واصحاً في هذه الكنمات :

﴿ ويقول الدينَ آمَوا ﴿ لَوْلا مُرْكَتْ سورةٌ ! ﴿ دَا أَلَّرِ لَتُ سورةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا القِتالُ ، رأيتَ لدس في قلومهم مَرَّصٌ يَنْظُرُونَ إلَيكَ نَظرَ المُشيُّ عليه مِنَ الموت ! ﴾

ومنظر المعشيّ عليه من الموت معهود ، في هو إلا أن يدكر التعبير ، حتى تبرر صورتهم في الصمير ، مصحوبة بالسحرية والتحقير

 هــ وقد يدر هذا والنمودج، في حادثة مرويّة ، فيسحاور الحادثة الحاصة ويحدد بمودجاً عامًا :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلاَّ مِن بَنِي إِسَرِ ثَيْلَ مَن بَعَدَّ مُوسَى ، إِدْ قَالُوا لِنَسِيُّ هُمْ \* الْغَثُّ لِنَا مَنْكُا ثُقَاتُلُ فِي سَنِلُ الله ، قَالَ : هَلُّ غَسَيْتُمُّ إِنْ كُتِبْ عَسِكُمُ القَتَالُ ٱلاَّ ثُقَاتِلُوا ؟ قَالُوا \* وَمَا لَنَا ٱلاَّ نُقَاتِلَ فِي سيل الله ، وقدْ أُحْرِحُنا مِنْ دنارِه وأنكِ ؟ فلمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الفتالُ تَوَلُّوا إِلاَّ قلبلاً منهم ! ﴾

وفي هذا المثال يريد على الصعف ، ملك اللحاحة في أمام السلم ، وإطهار الشجاعة والاستنسال ؛ ثم الحور و خس ، عندما تحين ساعة اللصال !

وبيست هده حادثة نقع مرّة وعصي ، وبكمه عودح مكرَّر في بهي الإنسان ، لا يتقيَّد بالزمان وبدكان .

o o o

وإلى هما قصرنا الأمثلة عنى انعابي الدهبية ، والحالات انفسية ، والهادج الإنسانية ، يحرجها التعبير القرآبي صوراً شخصة أو متحركة ، ويعدل بها عن التعبير المحرد إلى الرسم المصوّر فلما حد الآل في صرب الأمثلة على النصوير المشخص ، لمشاهد الحوادث الواقعة ، والأمثال المضرونة ، والقصص المروية ، فانظر نقة فيها واحدة ، والشبه بنها قريب :

١ ــ ها هو ذا يتحدث عن ١ الهرعة ١ فبرسم ها مشهداً كملاً تبرر فيه الحركات العاهرة والانفعالات المصمرة ، وتلتني فيه الصورة الحسية بالصورة النفسية ، وكأعم الحادث معروض من حديد ، دون أن يُعمل منه قبيل أو كثير :

﴿ يَا أَنُّهَا الذِّينَ آمُوا اذْكُرُو يَشْتَهُ اللَّهَ عَلَيْكُم ، إِذْ حَاءَتَكُمْ خُودٌ ، فأَرْسَلْنَا عَلَهُم رَبْحاً وَخُوداً مِ تَرَوْهِ ، وَكَانَ لِلَّه بمَا تَعْمَلُونَ يَصِيراً إِذْ حَاءُوكُم مِنْ فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مَنْكُم ، وَإِذْ رَاغَتُ الأَنْصَارُ ، وَتَلَعَتَ القُنُوبُ الْخَاجِرَ ، وَتَطُبُونَ باللَّهِ الظُّورِ فَمَالِكَ اثني المؤمِنون ورُلْرِلوا رَلْرِالاً شديداً وإد هُون الماهقون والدينَ في فَلُوجهم مُرْصُ مَ وعدَنا الله ورسولة إلا عُروراً وإِذْ قالتْ طائفة بيهم في الحُل بَثْرِب لا مُقام لكُمْ فارْجِعوا ويَسْتَأْدِنُ فريقٌ منهم السيّ يقولونَ إِنَّ بيوتنا عَوْرَةً ، وما هِيَ بعَوْرَةٍ ، إِنَّ بُر بدونَ إِلاَّ فراراً ﴾

وأية حركة نفسية أو حسية من حركات الهريمة ، وأية سمة طاهرة أو مصمرة من سمات الموقف ، لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرث ، المساوق في حركته لحركة خوقف كله ؟

هؤلاء هم الأعداء يأتوب المؤمس من كل مكان ، وهذه هي الأنصار رائعة والنفوس صائفة وهؤلاء هم المؤمود يُرلزَنون رلرالأ شديد وهؤلاء هم المافقون يسعثون بالصنة والتحديل يقولون هما وعَدَنا الله ورسوله إلا عروراً \* ، ويقولون لأهل المدينة لا لقاء لكم هنا ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطر وهؤلاء هم حماعة من صعاف الفلوت يقولون إن بيوت مكشوفة ، وبيست في حقيقها مكشوفة ، و وبيست في حقيقها وبينا بيونه الله فراراً » .

وهكدا لا تُعمتُ في الموقف حركة ولا سمة ، إلا وهي مسحّلة طهرة ، كأنها شاحصة حاصرة تلك حادثة وقعت بالفعل ولكن صورتها برسم « الهريمة » مطلقة من كن ملابسة ، وما يريد علمها أو ينقص مها إلا جرئيات في الواقع ! أما الصورة النفسية فحالدة تتكرر في كل رمان ، حيثًا التقى حمعان ، وتعرض أحدهما للخدلان .

٢ ــ وقر س من هذه الصورة صورة أخرى للهريمة أيصاً ،

وهي كدلك صورة باقبة ، لا حادثة معردة ودلك حيث يقول المنشرة وتنارعتم الم الله وعدة إذ تحسومهم الباذبير ، حتى إدا مشلم وتنارعتم في الأمر ، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحيّون مكم من يُريدُ الله الموريد الماتيا وينكم من يُريدُ الاخرة ، ثمّ صَرفكُم عَهُم ليتنبكم الوقد عما عنكم ، والله دو قصل على المؤمس . إذ تُصعدون ولا تلوون على أحكم ، والله دو قصل على المؤمس . إذ فات تكم عما بعم المؤمس أخراكم المؤمس المنتكم عما بعم المؤمس المنتقم المؤمس المنتقم المؤمس المنتقم المؤمس المنتقم المؤمس المنتقم المن

ليحيل إليَّ أسي أشهد السطر السحطة لكل من فيه وكل ما فيه ا

ثم بأخذ في عرض بمادح من الأمثال القصصية التي تصرب في القرآن .

لو كانَ لنا مِنَ الأَمْرِ شيءً ما قُتِسًا هَا هُمَا ﴾ !

۱ ها بحل أولاء أمام أصحاب الحنة . حنة لدب لا حنة الآخرة وها هم أولاء يُسيِّتون في شأبه أمراً لقد كان تلفقر على حط من أنمر هذه الحنة ، وبكن الورثة لا يشاءون إلهم ليريدون

<sup>(</sup>١) تستاصلومهم بالقتل

أن نستأثروا به وحدهم ، وأن بحرمو أويئك بنساكين خطهم فلينظر كيف يصبحون :

﴿ إِنَّا نَنَوْنَاهُمْ كُمَا نَلُونَا أَصْحَابُ الْحَبَّةِ ، إِذَ أَفْسَمُوا لَبُصِّرَمُنَّهِا مُصْبِحِينَ ، ولا نَسْتَشُونَ ﴾ .

لقد قرَّ رأيهم على أن يقطعو عرها عبد الصباح الناكر ، دون أن يستشوا منه شئاً للمساكين فللدعهم على قرارهم ، ولسطر مادا يقع الآن في مهمة الليل ، حيث يحتقول هم ، ويخلو مهم المسرح فدا يرى البطارة ؟ هناك مفاحاًة تنم حلسة ، وحركة حفيه كحركة الأشباح في الطلام ! ، فطاف عليها طائف من ربك وهم بائمون ، فأصبحت كالصريم (١٠) . وهم لا يشعرون

والآن ها هم أولاء تتصابحون مبكرين ا وهم لا يدرون مادا أصاب حتهم في الطلام . ( فتبادّ وا مُصبحين . أن اعلُوا على حَرْثُكُم إِن كُنتُم صارمين (٢) فانطلقوا وهم نتجافتون ألا يدحمها اليوم عمكم مسكين ( ۱

ليمسك النظارة أستنهم فلا ينهوا أصحاب الحنة إلى ما أصاب جنتهم ؛ وليكتموا صحكات السحرية التي تكاد تنبعث منهم ، وهم شاهدون أصحاب الجنة المحدوثين ، يشادون متحافتين ، حشية أن يدخلها عليهم مسكين ! ليكتموا صحكات السحرية ! الله ليطلقوها ! فها هي دي السحراة العظمى الا وَعُدَوًا على حَرَّد (٢)

<sup>(</sup>١) كالمفطوعة اليار

<sup>(</sup>۲) قاطعیں لثمرہا ، أو قاطعیں فیما تنروں

<sup>(</sup>۳) منع وحومان

قادرين » أحل ! إنهم نقادرون الآن ، عنى المنع والمحرمان ، حرمان أنفسهم على الأقل !

وها هم أولاء يفاحاًون ، فليصحك النظارة كما يشاءون . قسما راَّوُها قالوا : إنا لصالُون » ما هذه حلت الموفّرَة بالثار ، فقد ضلك إليها الطريق ! . فلتأكدوا يا حماعة !. قال بحل محرومون » .. وهذا هو الحبر اليقين !

والآن قد سُقط في أيديهم ١ قال أوسطهم ١ ألم أقل لكم لؤلا تُستحول ١ ٪ اي والله ١ هلاً ستَّحتم الله والفيتموه ؟ ٪ قانو، سنحال رب ، إذ كما طالمين ﴿ الآن وبعد قوات الأوان !

وكما يتنصل كل شربك من التبعة عندما تسوء العاقبة ، ويتوجه باللوم إلى الآخرين ، ها هم أولاء يصلعون ، « فاقبل بعضهم عنى بعض يتلاومون ! »

ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا حميعاً بالخطيئة ، عسى أن يفيدهم الاعترف العفران ، ويعوضهم من لحنة الصائعة حمة أحرى . ه قانوا يه ويلنا ا إنا كنا طاعين . عسى رسًا أن يُنْدِلُنا خيراً منها ، إنا إلى وبنا راغبون » !

٣ - والآل الله صاحب جمة أحرى ، بل صحب حسير أكبر من الأولى إن له لقصة مع صاحب اله ، بيس من ذوي الحمال ، ولكن من ذوي الإعال ، وكلاهما « عودج إساني » لطائفة من الناس : صاحب الحسير عوذج لبرحل الثري ، تذهله الثروة ، وتنظره المعمة ، بيسى القوة الكبرى ، التي تسيطر على أقدار الناس والحياة ، ويحسب هذه العمة حائدة لا تصى ، فين تحدله القوة ولا الحاه وصاحبه عوذج بلرجل المؤمن المعرّ بإيماله ، الداكر ولا الحاه وصاحبه عوذج بلرجل المؤمن المعرّ بإيماله ، الداكر .

لرمه ، يرى النعمة دنيلاً على المنعم ، موحنة لحمده ودكره ، لا لحجوده وكفره ·

﴿ وَاصْرِتْ هُمْ مُثَلًا وَجُلِينَ حَعَلْنَا لِأَخَدَهُمَا حَنَّتِينَ مِنَ أعنابٍ ، وحَفَفْنَاهُمَا بِمَخْلَ ، وحَعَلْنَا بِيهِمَا وَرْعاً كِلْمَا الْحَنَّيْنِ آنتُ أكلها ، ولم تطلم منه شيئاً ، وفحَرْنَا جِلالهُمَا شِراً ، وكان له ثمر ﴾

وبهدا ترتسم صورة الحنين مكتملة ، في اردهار وفحامة وهدا هو المشهد الأول فلسطر إلى المشهد الثاني

﴿ فَقَالَ مُصَاحِبِهِ وَهُويُحَاوِرَهِ لَ أَنْ أَكْثَرَ مِنْكَ مَالاً وَأَعَرُّ هُو ۗ ﴾ ويبدو أنه قال قويته هذه وهما في الطريق إلى الحنتين ، أو وهما على الناب ، إذ جاء بعده :

﴿ ودَحَلَ حَنَّتُهُ وَهُوَ طَالَمٌ نَفُسِهُ ۚ قَالَ مَ أَطُنُّ أَنَّ تَبِيدُ هذه نَداً \* وَمَا أَطُنُّ السَاعَةَ قَائَمَةً \* وَشُ رُدِيْتُ إِلَى رَبِي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِهَا مُنْقَلِناً ﴾ .

فها هو دا في أوح رهوه و نظره ، وتعاليه واردهائه فحدا ترى يكون أثر هذا كنه في نفس صاحبه الفقير ، الذي لا جنة نه ولا مان ، ولا عصبة له ولا فر ؟ إن صاحبه لمؤس ، قا تُشعَرُهُ كل هذه المطاهر بالهوان ، وما تنسيه عرةً ربه الذيّان ، وما تعفيه عن واحبه الصحيح ، في رد صاحبه البطر إلى حادّة الطريق ، ولو استدعى دلك أن يجهه بانتقريع ، وأن يدكره عمشته الصعير من التراب المهين :

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِمَهِ وَهُو يُحَاوِرهِ الْكُورِّتِ مَا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُطْفَةً مِ مَمْ سَوَّ لِنْ رَجُلاً ؟ لَكُنَّ هُو اللهُ رِبِيَّ . ولا أُشْرِكُ مِنِي أَخَدَ وَلَوْلا إِدْ دَحَمْتَ جَمَّتَكُ قُمْتَ مَا شَاءَ للهُ . لا قُوّةً إِلاَ مَاللَة إِلاَ مَحَمَّتُ جَمَّتَكُ قُمْتَ مَا شَاءَ للهُ . لا قُوّةً إِلاَ مَاللَة وولداً ، فعلَسَى ربي لا قُوْتِهِ حَبْرًا مِن حَبِّرًا مِن حَبِّرًا مِن حَبِّيثَ ، ويُرْسِلَ عَلَيها حُسُدًا مِن السهاء ، فتصلح يُوتِي مُعَلِيها حُسُدًا مِن السهاء ، فتصلح صَعِيداً وَلَقَا ، أَو يُصْبِح مَاؤُها عَوْدًا ، فِنْ تُسْتَطِيع لَهُ طَلّما ﴾

وهنا ينهي هذا المشهد بين الصاحبين. أحدهما منتفش كالديك، اردهاه ما في جنّه من اردهار ، والآخر موقى بالله ، مستعرّ بالإيمان ، فيدكّر صاحبه ويؤنّه ، ويُبصّره عما كان يجب أن يصبع إد رأى جنه ويبدو أن صاحبه لم يستمع إليه وهذا طبيعي في هذا الموقف فهو يقسو عبيه قسوة الغاصب لدينه ، ويدعو على جنته أن يرسل الله عليه الصواعق ، فتصبح حرداء منساء ، تزل فها القدم وتزلق ، أو أن يصبح ماؤها عائراً لا يستطيع أن يطلبه ، فصلاً على أن يستخرجه ، ثم يمترق لصاحبان وهما متعاضات فلسطر عد ماذا يكون ؟

﴿ وَأَحْبِطُ شَمَرَهُ ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّكُ كَفَّيْهُ عَلَى مَ أَنْفَقَ فَيهَ ، وهي حاويةٌ على عروشِها ، ويقولُ اللَّسِي لَمْ أَشْرِكُ بَرْفِي أَحَداً ﴾

لقد استحاب الله دعوة الرحل المؤمن المتحدّى الا صرورة فلشهد صاحبنا شاحصاً يقلّب كفّيه على ما تُعق فيها ، وهي خاوية على عروشها ، ولمدعه يعدم ، اا يا ليتني لم أُشرك بربي أحداً ا ولسمدل الستار على منظر الدمار والاستعفار ،

W • •

والآن فلنعرص شطراً من **قصيص حقيقية ،** بعدم عرصنا قصص الأمثال

١ للعرض مشهداً من قصة إبراهيم ، وهو يبي الكعنة مع المه إسماعيل ، وكاي محن مشهدهما يسيان ويدعوان الآن ، لا قس اليوم بأجيال وأرمان .

﴿ وَإِدْ يَرْفَعُ إِمِرَاهِيمُ القواعِدُ مِنَ البيتُ وَإِسْمَعِيلَ رَبَّ تَقَلَّلُ مِنْ البيتُ وَإِسْمَعِلُ رَبَّ تَقَلَّلُ مُسْلِمَيْنَ لَكَ ، وَمِن أَذُرُّ يَّتِنا أَمُّةً نُسِمَةً لَكَ ، وأرب مناسِك ، وتُن عَسِد ، إنَّك أَسَ التَّوَّاتِ الرحيم ﴿ رَبّنا وَانْعَتْ فِيهِم رَسُولاً مِنهِم يَشُو عليهم آلاتِك ، ويُعلَّمُهُمُ الكِتابَ وليجِكُمنَ ، ويُركِّيهم إنَّكَ منهم يَشُو عليهم آلاتِك ، ويُعلَّمُهُمُ الكِتابَ وليجِكُمنَ ، ويُركِّيهم إنَّكَ منهم يَشُو عليهم آلاتِك ، ويُعلَّمُهُمُ الكِتابَ وليجِكُمنَ ، ويُركِّيهم إنَّكَ مَن العربرُ الحكيم ﴾

لقد أنتهى الدعاء ، وأنتهى أنشهد ، وأسدل الستار

هنا حركة عحيبة في الانتقال من الحر إلى الدعاء ، هي التي أحيت لمشهد وردته حاصراً فالخبر لا وإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عكان كويما هو الإشارة برفع الستاد ليطهر المشهد البيت ، وإبراهيم وإسماعين ، يدعوان هد الدعاء الطويل وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني ناور ، يريد وصوحاً لو فرصت استموار الحكامة ، ورأنت كم كانت الصورة تنقص بو قين ، وإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعين يقولان ربا ، إلى إما في هذه الصورة حكاية ، وفي المصورة القرآبية حباة وهذا هو العارق الكبر إن الحياة في المنص نتشب متحركة حاصرة وسر الحركة كله في حدف لفطة واحدة ، وديك هو الإعجار ،

Y - ثم لمعرص مشهداً من قصه الطوفان الاوهي نجري بهم في موح كاخبال الله وفي هذه المحطة الرهبية ، تتبيّه في بوح عاطفة الأثوة ، فإن هباك إنباً له لم يؤمن ، وإنه ليعلم أنه مُعرَق مع المعرقين ولكن ها هو دا الموح يطعى ، فتعلب الإنسان الله في هس بوح على السي الم ، ويروح في هفة وصراعة سدي إنه حاهراً الاونادي بوح الله وكان في معون يا بنيّ اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين الله ولكن السوّه العاقه لا تحفن هذه الصراعة ، والفتوّة المعاتبة لا ترى المحلاص إلا في فتوّنها الاقوال سآوي إلى حلل العاتبة لا ترى المحلاص إلا في فتوّنها الاقوة الملهوفة ترسل الداء يعصمي من الماء الله عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الا وفي يعصمي من الماء اللهوفة ترسل الداء الأخير الاقال الاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله وفي يعطمة الموقف ، فها هي دي الموجه العالية تنبع كن العرض يبهما الموحُ وكان من المعرقين الله وحان يبهما الموحُ وكان من المعرقين الموجه العالية تنبع كن الموجه العرفة الموجه الموجه العرفة الموجه الموجه العرفة الموجه العرفة الموجه العرفة الموجه الموجه العرفة الموجه العرفة الموجه المو

إن السامع ليمسك عاصه في هذه اللحطات القصار ، ٥ وهي محري بهم في موح كالحيال ، ويوح الوائد المهوف يبعث بالبداء نبو البداء ، والله الفتى المعرور ، يأسى إحابه الدعاء ، والموحة لقوية العابية ، تحسم موقف في لحظة سريعة حاطفة وإن الهول ها ليفاس عداه في النفس الحية الله الوائد والواؤد كما يفاس عداه في الطبيعة الصامته ، وفي نفس الإسان

ثم دنتق إلى مشاهد القيامة ، وإلى صور النعيم والعداب ، فقد كان ها من التصوير الفني أوقى نصيب .

١ ــ ﴿ يَوْمَ نِمَاعُ الدَّعِ إِلَى شِيءٍ لَكُو ، خُشَّعًا أنْصارُهُمْ ،

يحرجون مِن الأحداث ِ كَأَنَّهُم حَرَادُ مُنْتَشِر ، مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ ، يَقُولُ الكافِرونَ : هذا يَومٌّ عَسِر ﴾

فهذا مشهد من مشاهد الحشر ، محتصر سريع ، ولكه شاخص متحرك ، مكتمل السيات والحركات هذه حموع حارجة من الأحداث في لحطة و حدة ، كأبه جراد منتشر (ومشهد الحراد المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب) وهذه الحموع تسرع في سيرها بحو الذاعي ، دول أن تعرف يم يدعوها ، فهو يدعوها الي شيء لكم الا تدريه . احشعا أنصارهم الاوهدا يكمل الصورة الإشراع والحشوع ويتحول الكافرون هذا يوم عسر الاقداد التجمع والإسراع والحشوع المقورات القصار الاول السامعين بيتحلون اليوم النكر ، فإذا هذه المقرات القصار الاول السامعين بيتحلون اليوم النكر ، فإذا هو حثد من الصور صورهم هم والهم من المنعوثين بيحي هو حثد من الصور صورهم هم والهم من المنعوثين بيحي

٧ ــ وهد مثهد آخر من مشاهد الإسراع والمحشوع ، أشد
 إلى النفس هوالاً وأكمد في التصوير لوناً :

﴿ وَلا تَحْسَلُ الله عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلِ الطَّالُونِ إِمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَنْصَارُ مُهُطَعِينَ ، مُقَنَّعِي رُوَوسِهِم ، لا يَزْفَنَا إليهم طَرَّفِهم ، وأَقْتِلاَتهم هَواء ﴾

ربع صور متتابعة متواكبة ،أو أربعة مشاهد نروابة واحدة ، يتلو بعصها بعضاً في الاستعراض ، فتتم لها صورة شاخصة في الحيال ، وهي صوره فريدة بلفرع والحجل والرهمة والاستسلام ، يحللها طل كئيب ساهم ، يكمد الأنهاس وهي صورة ترسم كدلك في وسط حي هؤلاء آدميون ، بيهم ولين المستمعين صلة المحسس المشترك ، والحس المتشاه ؛ فهي ترتسم في للموسهم حية ، ويصل الشعور مه من هؤلاء إلى هؤلاء المشاركة الوحدالية و التحيل المحسوس فذا قرأه القارئ تحشت رحدة الهول في حياله ، كأنما يلقاه المحسوس عبد من تأتي صورة الهول العطمى ، التي لا تعبي الأنفاط عبه ،

﴿ مَا أَيُّهِمَ النَّاسَ اتَّقُوهِ رَكُمُ مَا إِنَّا رَمِرَلَةَ السَّاعَةَ شَيءٌ عطيم يَوْمَ نَرَوْسَ تَدْهَلَ كُلُّ الرَّصِعَةِ عِمَّا أَرْضَعَتْ مَ وَتَصَعُ كُلِّ دات

خَمْلُ حَمْنَهَا ، وتَرَى الناس سُكارَى ، وما هم بسُكارَى ، ودكلُ

عداب الله شدید ﴾

فسقلها لتعبر عن بفسها ا

مشهد حافل مكل مرصعة داهمة عمد أرصعت ، تبطر ولا ترى ، وتتحرك ولا تعي ، ومكل حامل تسقط حمله ، بلهول المرقع ينتانها ، وبالناس سكرى وما هم سكرى ، يشدى السكر في بطراتهم الداهلة ، وفي حطوانهم المتربحة مشهد مردحم بدلك الحشد المهاوح ، تكاد العين تنصره مها الحيال يتملاه ، والهوت الشاخص يدهمه ، فلا يكاد يبلغ أقصاء وهو هول عني لا نقاس بالمحجم والصحامة ، ولكن بوقعه في النفوس الآدمية المرضعات بالداهلات عما أرضعن ، والحوامل المقيات حملهن ، والسكارى وما هم يسكارى الولكن عداب الله شديد ال

٤ ــ وإدا كانت الصور الثلاثة الماصية ترسم الحول طاهراً
 للعيال ، فهماك صور لا يدركها إلا الوحدان .

﴿ بَكُلُّ مَرِئَ مِنْهُمْ يُومِئْدُ إِشَانُ يُعْلِيهِ ﴾ ﴿ وَلَا يُشَانُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾

إنه لا يوحد أحصر من هذا ولا أدق في تصوير اشتعال القلب والهكر ناهم الحاصر القاهر ، حتى لا موضع لسواه ، ولا تلفت ولا اشاه .

هـ وهد موقف آخر من مواقف النعث مفضّل بعض الشيء ،
 ومؤلف من عده مشاهد ، بين كل مها والآخر فحوة يملؤها الحيان

﴿ مَا يُنْظُرُونَ إِلاَّ صَيحَةَ وَاحَدَةً تَأْحَدَهُمْ ، وَهُمْ يَخِصُمُونَ ، فلا يَسْتَطَيْعُونَ تَوْصِيَةً ، ولا إلى أهلهم يَرْحَعُونَ ﴾

فهده هي الصبيحة الأولى أحدتهم وهم بتحادلون ويتحاصمون . فم يستطيعوا حتى النوصية ، لأبه عجلت مهم إلى القنور ثم

﴿ وَلَفِحَ فِي الصَّورَ ، فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَخْدَاثِ إِنَ رَجُمْ يَسْلُونَ قَالُوا ۚ يَا وَلِكُمَا ، مِنْ لَعَتَمَا مِنْ مَرْقَدِينَا ؟ هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ، وصَدَقَ الرَّسَلُمُونَ ﴾ .

وهده هي الصبيحة لثانية ، وها هم أولاء يسرعون من القنور إلى رسهم ، وهم في دعر ودهش ، يتساملون ، لا من نغشًا من مرقده ؟ لا ثم بفركون عيومهم فيتحققون الاهدام وعد الرحمن وصدق المرسلون لا . ثم :

﴿ إِن كَنْتُ إِلاَّ صَيْحَةً و حِدَةً ، فإدا هُم جَميعٌ لَدَيْنَا مُخْصَرُونَ ، واليوم لا تُطْلَمُ نَفْسُ شيئًا ، ولا تُخْرُونَ إِلاَّ مَا كُنْم تَعْمَلُونَ ﴾ وهده هي الصيحة الأحيرة ، فإذا هم حميع لدينا محصرون » ولقد حضروا فعلاً ، ورتسم المشهد ، وها هم أولاء يتلقون الحطاب ، على مرأى ومسمع ممل يقرأون الآن هذا الكتاب ! ه فاليوم لا تُطلم نفس شيئاً ، ولا تُحَرَّوُنَ إلا ما كنم تعملون » " ـ « اذ تما الحشب ، وانتدأ العرض ، هذا بحد أولاء أماه

٦ ـ وإذ تم الحشر ، وائتدأ العرض ، فها بحق أولاء أمام مشهد خماعة كانت في الدنيا متوادة متحانة ، وهي اليوم مشاكرة متدابرة كان بعصهم يملي ببعض في الصلال ، وكان بعصهم يتعالى عبى المؤسين ، ويهزأ من دعواهم في بعيم الآجرة

ها هم أولاء يقتحمون النار فوحاً بعد فوج هذا هو الفوح الأول . يُنقل إليه سأ اقتحام الفوح لثاني ه هذ فوج مقتحم معكم الله فا يكون اعواب ؟ يكون . لا مَرْحَناً سهم ، إمهم صالوا المارة ! فهل بسكت لمشتومون ؟ كلا ! فها هم أولاء يردون اقلوه : من أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدّمتموه بنا ، فشس القرار ! الا وإذا دعوة حامعة ه قالوا : ربا من قدّم لنا هذا فرده عداياً ضِعماً في البار » !

ثم مادا ؟ ثم ها هم أولاء يعتقدون المؤمنين . الدين كانوا يتمائؤن طيهم في الدين ويطون بهم شراً ، فلا يروبهم معهم مقتحمين . وقالوا ، ما له لا برى رحالاً كما تُعدهم من الأشرار ؟ تحداهم سحرياً ، أمْ راعتْ عهم الأنصار ؟ آ لا الد دلك لحق تحاصم أهل المار » وإب فشهد اليوم هذا التحاصم كما نو كان حاضراً في العبان ! وإن كل نفس آدمية لتحس في حاياها وقع هذا المشهد وتتقيه ، وتحافر \_ لو ينفع الحدر \_ أن تقع فيه !

. . .

تلك مشاهد للعث والحشر ، وما يقع فيها من حوار بين الشركة ، وتناكر بين الأصفياء المنجرس صوراً من النعيم والعذاب ، بعد الحوار والعتاب :

ا = ﴿ وسيقَ الدينَ كَفَروا إلى حَهَنَّمَ رُمَراً ، حتى إدا حاءوها فَتِحَتْ أَنُولُها ، وقالَ هم حَرَنَتها أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنْكم ، يَتْلُول عبيكم آيات رئكم ، ويُندرونكُم لِفاء يومكم هذا ؟ قالوا مي ا ونكل حَقَّتُ كَنِينَةُ العداب على لكافِرين قيل ادحو أنوات خهنَّم حالدين فيها ، فشس مثوى المنكرين ﴾

﴿ وسيِّق الدينَ اتَّقوه رسهم إلى الحَمَّة أَمَراً ، حتى إدا حاءوها ، وفتحت أبواتها وقال لهم خَرَبها سلامٌ عليكم . طِبتُم فادحلوها حالدين وقالوا ، الحمد الله الذي صَدَقَها وَعْده ، وأورثَه الأرض تَشَوّأُ مِنَ الحَمَّة حَيثُ مَشَاء ، فيعُمَ أَحْر العاملينَ ﴾ .

وتكملة المشهد:

﴿ وَتَرَى الْمُلاَئِكُةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلَ الْعَرْشِ ، تُسَلِّحُونَ لَلْحَمْدِرِ ربهم ، وقصيي نَيْشَهُم باللّحَقُّ ، وقيل اللّحَدُّ للله ربِّ العالمينَ ﴾

وبحسب أن المشهد بارز واضح ، مسق الحطوات ، متقابل الحرثيات ، لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان فلنتابع حطوات الفريقين إلى ما حلف الجدران !

٧ ـ ﴿ إِنَّ شَحَرَة الزُّقُوم طَعامُ الأثيم ، كالمُهْل يعْبي و

الْطُونِ ، كَعَنِّي الخَمِمِ خَدُوهُ فاعْدُوهُ إِلَى سَوَاءِ الحَجِمِ ؛ ثُمَّ ضُدُّوا فَوَقَ رَاْسهِ مِنْ عَدابِ الخَمِمِ ۚ دُقَ ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَرِيرُ الْكَرِيمُ ! إِنَّ عِدا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونِ ! ﴾

﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ يَلْسُونَ مِنْ سُدُسِ وَإِسْنَتُرَقِ مُتَقَاسِ أَمِينَ ، كدلك وَرَوَّخَاهُم لَحُورِ عِينِ ، لا يَدُوقُونَ فِيهِ المُوتَ إِلاَ المُوتَةُ الأُولَةُ وَقُولَ فِيهِ المُوتَ إِلاَّ المُوتَةُ الأُولَةُ وَقُولَ فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتَةُ الأُولَةُ وَقُولَ فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتَةُ الأُولَةُ وَقُولَ فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتَةُ الأُولَةُ وَقُولًا فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتَةُ اللهُ وَقُولًا فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتَةُ اللهُ وَقُولًا فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتِةُ اللهُ وَقُولًا فِيهِ المُوتِ إِلاَّ المُوتَةُ اللهُ وَلَوْلًا وَاللهُمُ عَدَابَ الحَجْمِ ﴾

٣ ــ وبحتم مشاهد القيامة هنا ، جدا المشهد المتعدد المناطر ،
 النبوع الشاهد ، المتعرد في طريقة العرص والحور

﴿ وَهَ ذَى أَضْحَاتُ الْحَنَّةِ أَصْحَاتُ اللَّهِ مَا وَعَدَّرَ لَكُمْ خَفَّا ؟ قالوا لَعَم ا وَعَدَه رَثَّهُ خَفَّا ، فهلَ وَحَدَّتُمْ مَا وَعَدَّرَ لَكُمْ خَفَّا ؟ قالوا لَعَم ا فَأَذَّهُ مُؤْدِّدُ لِيْهِم : أَنَّ لَعْنَةُ اللهِ على الطاهينَ ، اللّه يصدُّون عَلَّ سُيل الله ، وَتَنْعُونَها عَوْجاً ، وَهُمْ «الآجِرةِ كَافِروانْ ﴾

﴿ وَسِهِمَا حِحَاثُ ، وَعَلَى الْأَغْرَافِ رِحَالٌ يَغْرَفُونَ كُلاً سِيمَاهُمْ وَمَاذَوْا أَصْحَافَ الْحَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُم ، م يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرَفَتُ أَبْضَارُهُم بِنَقَاءَ أَصْحَافِ النّارِ قَالُوا رئّنا لا محمّنا مَعَ القَوْمِ الطالمِينَ ﴾

﴿ وَهَاذَى أَصَّحَاتُ الأَعْرَافِ رِحَالاً يَغْرِفُونِهُمْ سَيْمَاهُمْ ، قالوا \* مَا عَنَى عَنْكُمْ خَمَّعَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۚ أَهُوْلاَءَ الدينَ \* فَسَمْتُمْ ﴿ لا يَسَمَمُ اللهُ مُرَجَّمَةً ﴾ الدَّحُلُوا الحَيَّةَ لا حَوْفَ عَلَيْكُمْ ولا أَنْتُمْ تَخَرَّنُونَ

ُ ﴿ وَمَادَى أَصِحَابُ النَّارِ أَصِحَابُ الخَيَّةِ ۚ أَنْ أَفْضُوا عَلَيْهِ مَنَ المَاءَ أَوْ مِمَّا رُزِقَكُم اللهِ قَالُوا , إِنَّ اللهِ حَرَّمَهُما عَلَى الكَافرينَ ﴾

فها ببحل أولاء أمام مشاهد يتلو بعصها بعصاً

ها بحن أولاء أمام المؤمين في الحنة ، والكافرين في البار يددي الأوبول الآخرين ١٠ قد وحدنا ما وعدنا رساحة ، فهل وحدتم ما وعدكم . بكم حقاً ١٤ وي هذا السؤال من النهكم المر ما فيه \_ فيجيء خواب من هناك « نعم \*! حيث لا محال لكران أو محال وعبدالد يؤدّن بيهما مؤدّن ١ « أن نعمةُ الله على الطاعين \* .

ثم بحق أولاء أمام الأعراف للفاصلة بين الحمة والنار ـ وعليها رحال بعرفول هؤلاء وهؤلاء ؛ فهم يتوجهول إلى أصحاب الحنة بالترحيث والسلام ، ويتوجهول إلى أصحاب النار بالتكيث والإيلام : «أهؤلاء الدين أقسمتم لا يناهم الله ترجمة ؟ » انظروا أين هم الآل ، إمهم في الحنة يتنقون التكريم !

وأحيراً ما هم أولاء أصحاب المار يستعيثون ، طالبين من أصحاب الحنة أن يُقصوا عبهم من الماء أو مما رزقهم الله ، فعليهم من كل شيء فيص عرير ، فليقيصوا منه على المنهوفين ولكن الحواب هو المعدرة والتذكير ، 10 الدائلة حرَّمهما على الكافرين المنت من صور الصامة ، ومن صور الحوار فيها والحصام ، ومن صور العارئ في أثناء استعراضها

يحس أن هذا كنه أت ٍ في المستقبل النعيد ؟ أم يحس أنه واقع في المحاضر الشهود ؟

أم أما فقد سبيت نفسي ، ونسبت أبي أستعرض هذه المشاهد في ثولها الفني ، وحستني أشهدها في الواقع لا في الحيال ودلك أثر الإعجاز في العرض والتشخيص ، وهو إعجاز يزيد قيمته أنه لله كما قلت مراراً لا يعتمد على الأنفاط وحدها في هذا التصوير

وبعد ، فقد كان من حق هذا الفصل أن ينهي إلى هذا التحد ولكن هناك عرضاً من أغر ص القرآل يبدو بطبيعته بعبداً عن الأسلوب التصويري ، لأنه منطق وحدل ودعوة إلى الذين ، كان يتبادر إلى الفهم أن يكون الأسبوب الدهبي هو الذي يسع فيه ، فاستحدام الأسبوب التصويري حتى في هذا العرض به دلالته المحاصه على أن التصوير هو الأداة المفصلة في أسلوب القرآل وهذه هي القصبة التي بعرضها في هذا العصل علا عجب أن للم مهذه الطاهرة الأحيرة ، ونصرت من الحدل التصويري بعض الأمثاب وال

١ ــ هده هي الصورة الأولى "مشهد من مشاهد الطبيعة الصامنة
 ١٠- بنف النظر إليه دليلاً على قدرة الله

﴿ الَّذِي حَلَقَ اسَنْع سَمَاوَ تَ طِنَاقًا ﴿ مَا تَرَى فِي حَلْقَ الرَّحْمَلِ مِنْ تَفَاوُتُ ﴿ فَرْجَعِ النَّصَرَ ﴾ هَلْ تَزَى مَنْ فُطُورٍ ؟ ثُمَّ ارْجَعِ النَّصَرَ كُرِّ تَيْنَ ﴾ بَنْقَلْتُ إِيْكُ النَّصَرُ حَاسِئْهُ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾

هذه وحة طبيعية مسقة يوحه إنها النصر ، لينقل النصر ما

يره في النفس ، ليقع في النفس ما يقع من الأثر لتؤمن نقدرة الله داندي حلق سبع سماوات طباقة وهي لوحة معروصة في كل حين ولكنك تقرأ هذه الآيات ، فتنفت إليها كأنما تعرض ول مرة في هذا الوحود . وتبك طريقة الفرآن في كل ما يوحه إليه النظر من مشاهد الطبيعة ، ومشاهد الحياة في جميع المناسات

٣ ــ وهده صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كدلث ، ولكب
 ڥ هذه المرة معروصة في الأرض لا في السياء

﴿ وَيَ الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَحَوِّرَاتٌ ، وحَنَّاتٌ مِنْ أَغَنَاتٍ ، وَرَرْعٌ ، وَنَحِيلٌ صَنُوالٌ وَغَرُّ صِنُّوالَ ، يُسْقَى نَمَاءٍ وَاحِدْ ، وَنُفَطَّلُ بَمُضَها عَلَى بَمُضْ ٍ فِي الْأَكْلِ ﴾ .

فهذا المشهد قديم مكرور ، تمر عده العيول في عقلة والنفوس ، ولكه يعرض هما كأنه حديد ، وإنه تكفيل حين تنملاه العين أل يوقع في النفس تأثراً وحداثياً حضاً فهذه القطع المتحاورات من الأرض محتفة في السات الاس إلى النوع الواحد من السات بيحتمف في الأشكال ، فردوح ولنفرد ، وحميعه يسقى بماء واحد ، ولكن تحتمف طعومه في الأكل وأناً م كانت هذه الملاحظات ، فردها الأول إلى المشاهدة من مشاهدة هذه النوحة الطليعية التي يوحه إليه الأنضر ، لتراها المنداهة المنهمة والحس النصير ، لعد أل تتملاها الأنصار

٣ وهدا منظر من مناظر الصنعة المنحركة في لحو ، يعرضه
 حطوة خطوة ، وفي كل خطوة مشهد

﴿ اللهُ الدي بُرْسِلُ الرياح ، فتُشرُ سحَاناً ، فينسطه في السهاء

كيف يَشَاءَ ، ويَخْعَلُهُ كِسَّفاً ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحُ مِن حِلالِهِ ، فَإِذَا أَصَّابٍ بِهِ مِن يَشَاء مِنْ عاده إِدا هُم يَسْتُشْرُونَ ، وإنْ كانوا مَنْ قَبْلُ أَنْ تُشْرِنَ عَلَيْهِم مِن قَبْلُه لَمُثْلِسِينَ فَانْظُم إِلَى آثَار رَحْمَةُ اللّه كَيْف يَحْيِي الْمُرْض تَقْد مَوْتُها إِنَّ دَنْكَ لَمَحْيِي المُوتِي ، وهو على كُلُّ شَيْمٍ قَدِيرٍ ﴾ .

هكد لوحة بعد لوحة پرسان الرياح إثرة السحاب سطه في السياء جعمه مبراكماً حروج النظر من حلاله برول النظر . استشار من يصيبهم بعد أن كابو بائسين إحياء الأرض بعد مولها لمنتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد السعراصها للعين والحاب ، وبعد تركها تؤثر في النفس على مهل إلى الا ديث بمحيني المولني ، وهو على كل شيء قدير ، فيحيء هد التقرير ، في أنسب الأوقات للتقرير

٤ ــ ولش كال المشهد الثالث في الحواء ، فالمشهد الرابع في
 لأرضين ، وهو من ذلك المشهد بسيل :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهِ أَنْزَنَ مِنَ السماء ماءً فَسَلَكُهُ سَايِعِ فِي الأَرْضِ ؛ ثُمَّ يُحْرَج به رَرَعًا مُحْتَلِفاً أَلُوانِهِ ؛ ثُمَّ يَهِيخُ فَتَرَاهُ مُصْفِرًا ، ثُمَّ محملهُ خُطاماً ۚ إِنَّ فِي دَلِكَ لَدَكُرَى لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾

فهدا مشهد من مشاهد الأرض كدلك متعدد الحطوات ، وهو تعرض في بطاء وتفصيل ، وتبرك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل ، وللنفس مدة كافية ليتأثر الهذا هو الماء يُبرَّب من السهاء ، فيسلك ينابيع للري اثم محرح له ررعاً محتماً أنواله اثم يهيج هذا الروع وينصح فتراه مصفراً ثم بينس فيصير خطاماً و ال ثم ا في كل مره تعطي هذه ال المهنة ال تنعين والنفس ، لتملي المشهد المعروض قبل طيّه ، وعرض المشهد التالي (ودلك فن من تناسق العرض سيأتي تفصيله في الفصل المحاص له)

هـــوي الحو مشاهد أحرى حيه فهاك الطير التي تطير السطة أحتجتها كدلت عد الهوط .

﴿ أُولَمُ يُرَوُّه إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهِم صَافَّاتٍ ويَقْبِصُ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمِنُ ﴾

إنه مشهد واحد دو منظرين منظر الطبر باسطات أحمحها صافات أرجتها ، ومنظرها كذلك قانصات وهي صوره حية منحركة ، يراها الناس كل للحظة ، فللمرون بها عافلين ، فهو بنفت إليها تضارهم ، ليروها بالنحس الشاعر المتأثر ، دليلاً على قدرته ورجمته

الأرص مشهد آحر متكرر ، يمر به الناس عافين كدلك ، وفي تأمله وتتبع حركته الوئيدة التي تكاد تتم في الحمال وإل كالت معروصة في العمال ما للمس النمس ، ويؤثر في الوحدال ، وبتبح الفرصة لألوال شتى من التأملات دلك منظر الطل الذي تلفيه الأحرام فسدو ساكناً ، وهو ينحرك للطاء لطيف

﴿ أَلَمْ بَرَ إِنِي رِبُّكَ كَيْفَ مَا الطلِّ . وَلَوْ شَاءَ لَحَعْنَهُ سَاكُمْ ، ثُمَّ خَعَلْنَا الشَّمْسَلَ عَلِيهِ أَمْلِيلًا ، ثُمَّ فَنْضَاهُ إِلِينَا فَنْصَا يَسْبِراً ﴾ وفي هذا المشهد حمال طبيعي بعري الحيال بالحولان ، ويملي للحواطر في الهيمان وكم في المشاهد المألوفة المكرورة ما يبدو جديداً ، كأنما تتملاه العين أول مرة ، حين تتحه إليه بالمحس الشاعر المتفتح ، والعين المتيقظة للألوان

٧ - وي الأرص مشاهد أحرى لعل من أشدها أثراً في الحس والمهس تلك الرسوم الدوارس ، والربوع الحواني ، وم تحييله للحس من صور النحياة العامرة ، ومن أشباح الأحياء للدائرة فهي مشاهد للعين في لطاهر ، وتتنفس في الصمير . والقرآن يوحه إيها النظر ، ثم يرد الحيال إلى الحية العابره فيها ، المداثرة منها

﴿ أُولَمُ بَسِرُوا فِي الْأَرْصِ ، فَسَّطُرُوا كُنُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيلَ مِنْ قَسِّهِم ؟ كَانُوا أَشَدَ مَهُم قُوَّةً ، وأثارُوا الأَرْضِ ، وغمرُوها أَكْثَرُ مَمَ عَمْرُوهِ ، وحامِهم أُرسُلهم بالنَّبِاتِ ، هَا كَانَ الله يطلمهم ، ولكِنْ كَانُو أَنْفُسهم يَطْبِعُون ﴾

التصوير هو الأداة المصنة في أسلوب القرآن ، وهو القاعدة الأولى فيه نسبان ، وهو الطريقة التي يتناول بها جميع الأعراض ، وهو الحصيصة التي لا يحطنها الناحث في حسيم الأحراء وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام

## التحنيي لأسحيت ي والتجسيم

حبيها نقول إن التصوير هو الأداة لمفصلة في أسنوب القرآل ، والقاعدة الأولى فيه للمال ؛ لا تكول فلا النهيد من التحديث عن هذه الصاهرة الشاملة فإن وراء دلك للمه تستحق أن نفرد ها هذا الفصل التحاص

فعلى أية قاعدة يقوم هدا التصوير ؟

لقد أمعه إلى شيء من دلك في مفتتح الفصل السابق ، حيما قسل الراب يعبر الصورة لمحسه المتحيلة عن معنى الدهبي والحالة للفسية ، وعن السودح الإبسائي والطبيعة الشرية ، كما يعبر المعل المحادث المحسوس ، والمشهد المنطور ؛ ثم يرتبي بالصورة التي يرسمها ، فيمنحه الحياة الشاحصة ، أو الحركة المنحددة ؛ فإذا المعنى الدهبي هيئة أو حركه ، وإذا الحالة الفسية لوحة أو مشهد ، وإذا لمودح الإبسائي شاحص حي فاما لحوادث والمشاهد ، وإذا لمودح الإبسائي شاحص حي فاما لحوادث والمشاهد ، وفيها لحركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب لها كن عناصر المخيل الله المحالة ، وفيها الحركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب لها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب لها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب اللها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل المها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل المها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل الدركة ، فإذا أصاف إليها الحواد ، فقد استوب الها كن عناصر المخيل المها المها

وكل ما تقدم من الأمثله في الفصل السابق نصبح برهامًا على هده الظاهرة ، وإن تكن سيافته في دلك الفصل كانت سربعة لمحود لبرهنة على أن التصوير هو الأداة للمصلة في أسلوب القرآن ولكما في هذا الفصل لا تكتبي بالإحالة على تلك الأمثلة ، فالقرآب

لين ألدلنا حافل بالأمثلة الحديدة وللحل محتار منها هنا لعص ما له دلالة حاصه على هذه الطريقة المعينة - طاهرة التحييل النحسي والتحسيم في دلك التصوير

قبيل من صور القرآل هو الدي بعرص صامتاً ساكناً \_ نعرص في يقبضي الصمت والسكول أما أعلب نصور ففيه حركة مصمرة أو طاهره ، حركة يرتفع به سص الحياه ، وتعلق بها حرارتها وهذه المحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحوادث ، ولا على مشاهد القيامة ، ولا صور النعيم والعداب ، أو صور البرهنة والحداب على إنها لتنخط كدلك في مواضع أحرى لا نتصر أن تلخط فيها

ويحب أن سه إلى نوع هذه التحركة ، فهي حركة حيَّة مما تسلس به النحبة الطاهرة للعيال ، أو النحياة المصمرة في الوحدان هذه التحركة هي التي يسير عيها التصوير في الفران لنث النحباة في شتى الصور ، مع احتلاف الشيات والألوال

وطهرة أحرى تتصح في تصوير القرآن وهي التحسيم المحسيم المعبويات المحرده ، وإبرازها أحساماً أو محسوسات على المموم وإنه بيصل في هذا إلى مدى بعيد ، حتى بيعبر به في مواصع حساسة حد الحساسية ، يحرص الدين الإسلامي على بحريدها كل التحريد ، كالدات الإهنه وصفالها وهذا دلالته الحاسمة ، أكثر من كل دلالة أحرى ، عنى أن طريقه التحسيم الهي الأسبوب المفصل في تصوير القرآب ، مع الاحتراس وانتسه إلى حطو الالتحسيم في الأوهام

## والان بأحد في ضرب الأمثال

p 42 4

الله المراق المراق على المواد الحامدة ، والطوهر الصيعية ، والاعمالات الوحدائية هده الحياه التي قد ترتنى فتصبح حياه الله ، تشمل المواد والطواهر والالفعالات ، وتهم هذه لأشاء كله عواطف آدميه ، وحمحات إسابية ، تشارك مها الآدمين ، وتأخذ مهم وتعطي ، وتتدى هم في شتى ملاسات ، وعملهم لحسود الحياة في كل شيء تقع عده العين ، أو يتسس به الحس ، فيأسول مهد الوحود أو يرهبونه ، في توفر وحساسية ورهاف هذه الحياة الوديعة الهادلة لتي تدور عمه شاه ، وهو يتنفس ، هذه الحياة الوديعة الهادلة لتي تدور عمه شاه ، وهو يتنفس ، وسحيل المناه ، وهو يتنفس ، وسميل المناه ، وهو يتنفس ، وسميل عليه الحياة الوديعة الهادلة لتي تدور عمه شاه ، وهو يتنفس ، وليناه ، ويدب الساط في الأحياء ، عني وحه الأرض وليناه ،

وهذا هو النيل يسرع في طلب النبار . فلا يستطبع له دركاً \* يُعشي النيل النهار يطلبه حثثاً ٥ - و بدور الحيان مع هذه الدورة بدائية ، التي لا نهاية ها ولا نتد ،

أو هذا هو اللبل يسري # واللبل إذ نسم # فتحس سريانه في هذا لكون لغريض ، وتأسل مهد الساري على هيئة واتئاد ! وهازال هم الأرض والسياء عاقبتين ، يوحه إليهما الحطاب ، فتسرعان بالحواب

﴿ ثُمُّ اسْتُوى إلى اسْتُمَاءِ وَهَى دُحَدُ ، فَقَانَ هَا وَلِلأَرْصِ اثنيَ طَوْعًا أَوْ كُرِها فَالنا أَنْهَا طَائعِينِ ﴾ والحمال شاخص إلى الأرص وانسهاء ، تُدعيان وتحسان اندعاء وهذه هي الشمس والفمر والليل والنهار في سدق دائم ولكن • ﴿ لا انشَّمْسُ يُسَعِي لها أَنْ تُدَرِّكَ القَمرَ ، ولا اللَّيلُ ساقُ النهارِ ﴾

وإنه نسبق حبّار ، لا بني أو يفتر في نيل أو سهار وهذه هني لأرض «هامدة» مرة و «خاشعة» مرة ، ينزل عليها الماء فتهتز وتحيا :

﴿ وسرى لَأَرْضِ هَامِدَةً ، فإِدَا أَسْرِلْمَا عَلِيْهِا الْمَاءِ الْمُتَوَّتُ وريتُ ، وأَسَيَتُ مِنْ كُلِّ رؤحٍ بهيجٍ ﴾

﴿ وَمَنْ آیَاتِهِ أَلَكَ تَرَى الأَرْضَ حَشِعةً ، فَإِذَا أَنْزِلُنَا عَسِّهَا اللَّهَ الْمُتَزَّتُ وَرَيْتُ ﴾

وهكدا تستحيل الأرص الحامدة ، كائباً حيّاً سمسة والحده في لمطة والحدة

وهده حهم حهم النهمة المتعلّطة التي لا يفلت مها أحد، ولا تشبع لأحد ! حهم التي تدعو مل كالوا يُدعول إلى الهدى ويدرول ، وهم لدعوتها على الرعم مهم يحيلول ! حهم التي ترى المحرمين مل لعيد فتتعبّط وتفور !

﴿ لَوْهُ لِقُولَ لِحَهِلَمُهِ ﴿ هَلِ الْمُتَلَأَّتِ الْوَلِقُولُ ﴿ هَلِّ مِنْ لَمْرِيدا ﴾ ﴿ وَإِذَا ﴿ إِذَا رَأْتُهُمُ مِنْ مَكَانٍ لِمَعِيدٍ سَمَعُوا هَا تَعَيِّطًا وَرَقِيراً ﴾ ﴿ وَإِذَا أَلْفُوا فِيهِ سَمَعُو هَا شَهِيعًا وهِي لِقُورُ اللَّهِ تُكَدُّ تَمَيَّرُ مِن لَعَبْط ﴾ ﴿ إِنَّهَا لَطْنَى ۚ ، بَرْ عَقَّ دَنْتُوى ، تَدْعُو مَنْ دَّبَرَ وَتُوَكَّى ، وَخَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ .

وهدا هو الطل الدي ينحاً إنيه المحرمون : « وطلٌ من يُحموم لا نارد ولا كريم » . في نفسه كرارة وصيق ، لا يحس استقاهم ، ولا يهش لهم هشاشة لكريم ، فهو نيس « لا نارد » فقط ، ولكن كذلك « ولا كريم » !

وهده هي الرياح لوقع «وأرسله الرياح لواقح» بما تحمل من ماء ولكن التعلير عنها أكسها حياة ، تلقح وتنتج ا وهدا هو العصب ، أو هذا هو الروع، أو هذه هي النشرى ، تهيج وتسكن ، وتوحي وتسكت ، وتحيء وتدهب

﴿ وَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى العَصِبُ أَحَدَ لِأَلُواحِ ﴾ ﴿ وَمَا ذَهَبَ عَنْ إِنْهِ هِيمِ الرَّوْعُ وَحَاءَلُهُ لَنَشْرِى يَحَادِكَ فِي قَوْمِ مُوطٍ ﴾

٣ - و و م نوال التحييل المنطق ق تلك الصور المتحركة التي يعارا الها على حالة من التحالات و معنى من المعافي عصوره الدي يعدد الله على حرف الافيال صابه حير الطمأل به وإل أصابته فتية القلب على وجهه الله وصورة المسميل قبل أن يسلموا ، وهم العالم على شما حمرة من الناراة . وصورة الدي الأسس بنيامه على شما حُرف هارا فالهارا به في بارا جهم الكلمة صور نحيل للحس حركة متوقعة في كل بحطة ، وتم هذه الحركة في لصورة الاحيرة ، كما قلنا في عصل التصوير الهي الدينانية المحلة .

وقريب من هذه الصور في التحسل صورة ونوح الحمل في منم الحياط الموعد المصروب للحول الكافرين لحنة بعد عمر طويل عالحيال يطل عاكفاً على تمثل هذه الحركة العجيبة ، التي لا نتم ولا تقف ما تابعها الحيال !

والصورة التي تحيلها الآبة :

﴿ قُنْ لَوْ كَانَ السَّحَرُ مِمَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِي لَمُقَدَّ السَّحَرِ قَبَلَ أَنْ تَنقد كلمات ربي ولو حثنا عثلِه ِ مَلاداً ﴾

فانحيال يطل يتصور تلك الحركة الدائمة حركة الامتداد عاء المحر لكتابة كلمات الله ، في عير ما توقف ولا نتهاء ، إلا أن ينتهى المحر بالنفاد !

وشبيه بهده الصورة ما مخيله لنحس هده الآيه

﴿ فيس رُحرح عن البار وأدحل الحبية فقيد فيبار ﴾

و لآية ﴿ ومِنْ هُو تُمُرِّحِيْحُهُ مِنْ الْعَدَابُ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ .

فلفظة الزحرحة داتها تحيل حركما المعهودة (وهد فل حاص سيأتي عنه الكلام) وهذه الحركه تحيل الموقف على شف المار ، ماثلاً للحيال والأنصار !

٣ ـ ولوب من ألواب \* التحييل \* سمثل في الحركة المتحدة ،
التي تلفيه في النفس بعض التعبرات مثل \* وقدم إلى ما عمدو
من عمل ، فحصاه هناءً مشور \* وفدد سحد منها في فصل
\* التصوير الفيي \* صورة الهناء المشور ، لتي هي صورة حسية لإصاعة
لأعمال فالآل نلفنا فيها بقطة \* فقدما \* دلك أنها بحيل للحس
حركة القدوم التي مسقت نثر العمل كالهناء وهد التحييل يتوارى
مكل تأكيد بو قيل وحعلنا عمدهم هناءً مشور \* حيث كانت

تمرد حركة النثر وصورة الهناء ، دون الحركة التي تسقها حركة لقدوم

ومثنه وقس أبدّعو من دون الله ما لا ينفعًا ولا نصرٌ، ونردُ على أعقاب » فكنمات « برد على عقاب و تحيل حركة حسيّة للارتداد و موضع الارتداد النعوي ، وتمنح الصورة حياة محسوسة

وم هد القبيل «ولا تأسعو حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» في موضع لا تطبعوا لشيطان فإن كلمي نشعوا ، وخطوات ، تحيلان حركة خاصة ، هي حركة الشيطان يحطو والناس وراءه يتبعون حطواته وهي صورة حين تحييم هكذا تبدو عجيبة من الآدميين ، وبيهم وبين الشيطان الذي يسيرون وراءه ، ما أخرح أباهم من الحنة !

وكدلك دو تـل عبيهم ما الدي آنياه آيانا فاسلح مها فأسعه الشيطان ، محلاف يسير ، وهو أن الشيطان في هذه المرة هو الدي تمع هذا الصال ليعونه « فكان من العاوين » أ

ومن هذه الوادي ٢٠ ولا تُقْلفُ ما ليس لك له عِلم # فحركة الاقتماء تنهيّاً للدهن ، ويتمثلها لحيان ، لالحسم والأقدام ، لا عجرد الدهن والحنان

٤ ولوں من أبوان ﴿ التحبين ﴾ يتمثل في تلث الحركات السريعة المتابعة التي عرصنا منها مثالاً في الفصل السابق ، صورة الدي يشرك دالله ﴿ مَكَانَ حَرَّ مِن السماء فنحطفه الطير ، أو جوي به الربع في مكان سحيق ﴾

وشبيه بها في سرعتها وتعدد مناطرها للك الحركة المتحيلة في قوله

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنَّ يَنْصُرَهُ اللَّهِ فِي اللَّبِ وَالآخِرَةَ ، فَلَيْمُدُدُّ سست ٍ إِنْ السهاء ثم لِيَقْطعُ ، فَلَيْنْطُرُ ﴿ هَلْ نُذْهِسَ كِيدُهُ مَا يَعْيِظُ ﴾ ﴾

وتلك صورة عجيبة ، في يئس من نصرة الله نبية ، وضاق صدره ، والله عليه على هذه الحال مبلعاً لا يطيقه ، فليحاول أن يعير من هذه الحال ما استطاع ، ما دام لا يصار ، ولا ينتظر وعد الله بالنصر . ليمدد إلى السهاء بحل نتعلق به ليصعد عليه ، فإذا لم أحده هذا ، فليقطع هذا البحل الممدود ، ثم ليطر . هل أفسح تدبيره هذا في إدهاب ما يعيطه اليطر ، إل كال قد بتي فيه شيء تدبيره هذا في إدهاب ما يعيطه اليطر ، إل كال قد بتي فيه شيء ينظر ، بعد قطع حله الممدود ، وبعد السقطة التي يترقب الحيال المدال من هذا القبيل ل مع شيء من التحوير والتنطيف يدسب المحاطب هذا ، وهو النبي صلى الله عبيه وسلم ل وقد عر عنه إعراض المدالة منه ، وقد عر عنه إعراض التي يطبول . وتمني لو استطيع هذا إنهم للحق ، وإنيامهم للمعجرة التي يطبول

﴿ وَإِنْ كَانَ كُثَرَ عَلَيْكَ إِغْرَاصِهُمْ فَإِنَّ اسْتَطَعْتَ أَنَّ تَنْتَعَي لِمُقَاً في الأَرْضِ أَوْ سُنَّماً في السَّماءِ ، فَتَأْتِيهِم لَآيَةٍ اللهِ

وبون من ٥ التحييل \* يتمثل في المحركة المسوحة الم مشابه السكون كقوله «واشتعل الرأس شيباً « فحركة الاشتعال المار في الهشم ، تحيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال البار في الهشم ، في حياة وحمال ، كما أسافنا

0 0

وأما # التحسيم # فقد وردت به أمثله كثيره في قصل # لتصوير الفني # كدنك - ومـه كل لتشبيهات الني حيء مبا لإحانة المعالي والحالات صوراً وهيئات . بدكر مها :

﴿ مَثَلَ الدِينَ كَفُرُوا لَوْ لِهُمْ أَعْمَالُهُمْ كُرُمَادُ الشَّدَّ لَهُ لَرَّيْحُ فِي يَوْمُ عَاصِفِهِ ﴾ و ﴿ يَا أَيُّهَا الدِينَ آمُوا لَا تُنْطَلُوا صَدَّقَاتَكُمْ لَكُمْ وَالْأَدَى كَلَدِي لِنَّهِقُ مَانَهُ رَفَّةَ النَّاسُ وَلاَ يُؤْمِنَ بَاللّهُ وَلِيومُ اللهُ وَلِيومُ اللهُ وَلَيْقِ اللهُ مَا لَهُ الدِينَ لَا لَا يَوْمَ لَا لَلْهُ الدِينَ لَا لَا يَعْمَلُ الدِينَ لَمُ اللهُ مَا وَتَشْيِتاً مِنْ أَنْفُسِهِم ، كَمَثُلُ الدِينَ مُوافِي عَيْدُ لِرَابٍ ﴾ و ﴿ مِثُلُ الدِينَ لَنْفُسِهِم ، كَمَثُلُ الدِينَ مُوافِي عَيْدُ لَا لَهُ مَا وَتَشْيِتاً مِنْ أَنْفُسِهِم ، كَمَثُلُ الدِينَ عَلَيْهِ لَا يَعْمَ مَرْضَافِرَ اللّهِ ، وَتَشْيِتاً مِنْ أَنْفُسِهِم ، كَمَثُلُ حَنْفُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْفُسِهِم ، كَمَثُلُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

﴿ لَمْ تُو كَيْفَ صَرِبِ اللهِ مَثْلاً كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشَخْرَةً طَيِّبَةً ، أُصلُها تَابِتُ وَفَرْعَهِ في الساء ، تُؤْلِي كُنها كُلَّ حَيْرِ بِإِذْنَ أَصلُها تَابِتُ وَفَرْعَهِ في الساء ، تُؤْلِي كُنها كُلَّ حَيْرِ بِإِذْنَ رَبّا ، وَيُصْرِبُ اللهِ الأَمثال ومثل كَلِمة حَيثة كشحرَة يَحَيثَة ، ومثل كَلِمة حَيثة كشحرَة يَحَيثَة ، ومثل كَلِمة حَيثة كشحرَة يَحَيثَة ، ومثلُّتَ مِنْ قَوْلُو ﴾ الأرض ما لها مِن قَرادٍ ﴾

ولكن الدي نصيه هنا بالتحسيم ، نيس هو التشبيه بمحسوس ،
فهذا كثير معتاد ، إنما نعني لوناً حديداً هو تحسيم المعنويات ، لا
على وجه التشبيه والتمثيل ، بل على وجه التصبير والتحويل
١ . يقول ٠

﴿ يَسُوْم تَبَحَدُ كُلُ لَفُسْ مَا عَمَدَتُ مِنْ حَيْسٍ مُخْصِرًا ، وَمَا عَبِدَ مِنْ حَيْسٍ مُخْصِرًا ، وما عَبَدَ مِنْ سُومٍ ، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بِيهِ، وَلَيْهَ أَمْداً بَعِيداً ﴾ أو ﴿ وما وُوجِدُوا مَا عَبِمُوا حَاصِراً ، ولا يُطْلِمُ رَبَّكَ أَحَداً ﴾ أو ﴿ وما تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُم مِن خَبْرِ تُحِدُوه عَبَدَ الله ﴾

فيحعل كأن هذا العمل المعنوي مادة محسوسة . تحصر (عمى وحد التحسيم) أو تتحصر هي (علي وجه التشحيص) أو توحد عند الله كأنها وديعة تُسنَّم هنا فتتسلَّم هناك

وقريب من هذا تحسيم الدنوب كأنها أحمال (تحمل على الصهور ريادة في التحسيم) ( وهم محمدود أورارهم على طهورهم الدولا تردُّ وَأَرَدُ أُحرى الله ،

ومن تحسيم لمعنويات أمثان الاوتبروَّدُو فِن حَبِر لَرَادِ التقوى و فانتقوى رد أو و مسعة الله ومن أحسنُ من الله صنعة ؟ و فدين الله صنعة مُعْلَمة أو وبا أيها الدين آمنوا التحلوا في السَّلَم كافة ، فانسلم مما يُدخل فيه أو الاودرُوا طاهر الإثم وناطبه » فالإثم مما نه طاهر وناص إن آخر هذا التحو من الإستعارات

٣ ــ و يحدث على حدالة المسية معدوية هي حدالة التصابق والصجر
 والحرح . فيجسمها كحركة حثمانية :

﴿ وعلى الثلاثة الدين خُنَّمُو ، حتى إن صافت عبهم الأرض ع رَجُنتُ ، وصافت عليهم أنفسهم ، وطنوا أنَّ لا ملحاً من الله إلا

إليه ﴾

والأرض تصيق عبهم ، وبعوسهم تصيق بهم كما تصيق الأرص ؛ وستحيل الصيو بمعنوي في هذا النصوبر صيقًا حسّباً وصح وأوقع ؛ وتتحسّم حالة هؤلاء اندبن تخلّفوا عن العرو مع لرسول ، فأحسّوا بهذا الصيق المحانق ، وبدموا على مخلّفهم ذلك لذم المحرح ، حتى لا يحدون لهم المحرح ، حتى لا يحدون لهم المحرة ولا مفراً ، ولا يطبقون واحة ، إلى أن قبل الله تو سهم (ا)

١) الثلاثة هم - كعب بن مالك ، وهلال بن الية ، ومرارة بن الربيع

ومشه ﴿ وَأَشْرِرْهُمْ يُوْمَ الآرِنَهِ إِذَ العُلُوبُ لَدى الحناجِر كاطِمينَ ، ما لنطالمينَ من حميم ولا شميع يُطاع ﴾

فالقلوب كأيم تفارق مواضعها وتبلغ الحداجر حَقّاً من شدَّة لصبق

ومنه ﴿ فلولا إذا للعت الحلقوم ، وأنتم حينئد سطرول ﴾ كأنما الروح شيء مجسّم ، ببلح الجلفوم في حركة محسوسة

ومه ﴿ لا السديل يصلول إلى قوم سكم وبيهم ميثاق ، أو جاءوكم حصرت صدورُهم أن يقاتلوكم أو بقابلوا قومَهم ﴾. أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرح ، س أن يقاتلوكم انتصاراً تقومهم ، أو يقانلوا قومهم إمصاراً لكم

٣ ويصف حالة عقبية أو معبوية ، وهي حالة عدم الإستعادة مما يسمعه بعضهم من الهدى ، وكأنهم لم يسمعوا به ، أو يتصلوا اتصالاً ما فيحمل كأنما هناك حواجر مادية تفصل ببنهم وبينه مثل :

﴿ إِسهم عَنَ انسَّمْعِ لَمَعْرُونُونَ ﴾ أو ﴿ وَخَعَلْنَا عَلَى قُلُوسِهُمْ أَكُونُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى قُلُوسِهِمْ أَوَقُراً '' ﴾ أو ﴿ اللَّهِ يَتَدَثَّرُونِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ أَفْسَالُهُمْ ؟ ﴾ أو ﴿ إِنَّا حَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِي إِلَى الأَذْقَالَ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ''')، وحَعَلْنَا مِن تَبِيرَ أَمْدَهُمُ أَغْلَالًا فِي إِلَى الأَذْقَالَ فَهُمْ مُقُمَّحُونَ ''')، وحَعَلْنَا مِن تَبِيرَ أَمْدَهُم

<sup>(</sup>١) اعطية

<sup>(</sup>٢) العسم وأميله التص

سدةً ، رمِنْ حلمهم سدةً ، فأعشيناهُمْ فهُم لا يُشْهِرون ﴾ أو ﴿حَمْمُ اللهُ على قبونهم وعلى سنْعهم ، وعلى 'نْصارهِم عِشاؤةٌ ﴾ أو ﴿الذينَ كانتُ أعْيُنهم في عِطاءً عَنْ دِكْرِي ﴾

وكلها تحسّم هذه الحواجر النعلوية ، كأنما هي موابع حسية ، لأنها في هذه الصورة أوقع وأظهر

\$ - ويكون الوصف حسبًا نظبينه ، فيحتار عن الوصف هيئه تحسَّمه كقوله ؛ يوم يعشاهم العداب من فوقهم ومن تحت أرحلهم » في مكان نأتيهم من كل جالب ، أو يحيط مهم لأن هيئة العشيان من فوق ومن تحت أدخل في الحسة من الوصف بالإحاطة ومثله ؛ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفن مكم ؛ و د ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم ؟

ومن هذا النوع - « كأمما أعشيت وحوههم قطعاً من الليل مطلماً ۵ فهذا السواد الذي أصاب وجوههم بيس لوداً ولا صنعة ، و عد هو قطعة من الليل المطلم عشيب مها وحوههم !

ومن ۱۱ التحسيم » وصف المعنوي بمحسوس كوصف العداب بأنه عليظ ۱۱ ومن ورائهم عداب عبيظ ۱ واليوم بأنه ثقيل ، ال ويَذَرُون وراءهم يوماً ثقيلاً ١

فينتفل العداب من معنى محرد إلى شيء دي علط وسمك ، ويستقل اليوم من زمن لا عسك إلى شيء دي كثافة وورن !

٦ ـ وصرب الأمثنة على انعوي تنحسوس ، كقوله ٥ مـ
 حعل الله برحل من قسين في حوفه » لبيان أن القنب الإنساني لا

يتَّسع لاَمَاهِينَ وَمِثْلَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَانِتِي نَفْضَتُ عُرُهُا لِمَّا مِنْ لَمُ الْمُعَالَّا الْمُعَالِمُ وَمِثْلُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِيمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٧ ــ ثم لما كان هدا النحسيم حطة عامة ، صور الحساب في الآخرة كما نو كان ورباً محسماً للحسبات والسيئات

ونصع الموارير القسط بيوم انقيامة ﴾ ﴿ وأما من ثقلت موارسه ﴿ وإل كان مثقال حمة من حَسَرُدَن أَتِما مها ﴾ ﴿ ولا يُطلمون فتبلاً ﴾ ﴿ ولا يُطلمون فقبراً ﴾ .

وكل دنك تمشياً مع مجسيم المبرن

وكثيراً ما يحتمع التحبيل والتجسيم في المثال الواحد من الفرآل ، فيصور المعنوي المحرد حسم محسوساً ، ويحيَّل حركة هذا الحسم أو حوله من إشعاع التعبير وفي الأمثله السابقة عادح من هذا ، ولك بعرض هذه العاهرة في أمثلة حديدة ، فعدت وفر من الأمثله على كل قاعدة !

۱ ـ س دلك

﴿ لَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْنَاطِلِ ، فَيَدَمَّعُهُ ، فَإِنَّ هُو رَ هَقٌ ﴾ ﴿ وقدف في فَنُوجِم الرُّعْبِ ﴾ ﴿ وَأَنْقَيْنَا لَيْنِهِم العِدَاوة واسعَصَاء

<sup>(</sup>١) طافات حلَّ فتلها

إلى بومِ القيامَة ﴾ ﴿ ثم أمرن الله سَكينته على رَسولهِ وعلى المؤسير ﴾ ﴿ واحْمص لهما حَداح الدُّلِّ مِن الرَّحْمةِ ﴾

فكأى الحق قديمة حاطفة تصبيب الدطل فترهقه وكأعما الرعب قديمة سريعة تنهد في القبوب لهورها وكأعما العداوة والنعصاء مادة ثقيبة ، تلقى بينهم ، فتنقى إلى يوم القيامة وكأيما السكينة مادة مثبتة تنزل على رسول الله وعلى المؤسين وكأيما للدل حناح يُحقص من الرحمة بالوالدين

وفي كل مثال من هذه يحتمع التحسيم ـ بإحالة المعنى جسماً ـ مع التخييل بحركة هذا الجسم المفروضة .

٢ ـ وس دلك « سبى من كسب سيئة وأحاصت به حطيئته »
 و اللا في الفشة سقطوا « فعد أن تصبح الحطيئة شيئاً مادياً ،
 تتحرث حركة الإحاطة ، وبعد أن تصبح الفينة لحة ، يتحركون هم بالسقوط فيها .

٣ - ومنه # ولا تدسو الحق بالناطل # # فاصْدَعُ بها تؤمَّرُ # في المثال الأول يصبح الحق والدطل مادتين تستر إحداهما بالاحرى . وي المثال الثاني بصبح ما أمر به بادة يشق بها ويصدع ، دلانة على القوة والنفاذ .

## كالساومته ا:

﴿ اللهُ وَلَى الدينَ آمَهُ يُبحُرِحهُمْ مِنَ الطّلماتِ إِلَى لَسُورِ ، وَالدَّيْنِ كَفُرُوا أُولِياؤُهُمُ الطّاعوتُ يحرّحونهم من اللّورِ إلى الطلمات ﴾ ﴿ فَن نَكُفُر بَالطَّاعُوت وَيُؤْمِن اللّهِ ، فَقَدَ اسْتُمْسَكَ بَالعُرْوةِ الوَّنْقَى ﴾ الوُنْقَى ﴾

في المثال الأول يستحيل الهدى والصلال بوراً وظلمة ، ثم تبد عملية الإخراج الممخينة وفي لمثال الثاني يصبح الإيماد عروة ، ثم تبدأ الحركة المتحيلة في الاستمساك مها فتؤدي هذه الصور المحسّمة المتحركة إلى تمثل أوضح وأرسح للمعنى الحيائي المحرد

بهده الطريقة المفصلة في التعبير عن المعاني المحردة ، سار الأسلوب القرآني في أحصر شأن بوحب فيه التحريد المطلق ، والتنزيه الكمل فقال

﴿ يَدُ اللهِ مَوْق أَيْدَهُم ﴾ . ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ﴾ ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السماوات والأرص ﴾ ﴿ يَمْ اسْتَوَى عَلَى العَرْش ﴾ ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السماوات والأرص ﴾ ﴿ وَلاَرصُ جميعاً قَنْصَته بوم القيامَة والسماوت مَطويًات سِمِيه ﴾ ﴿ وها رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكينَ اللّهَ رَمَى ﴾ ﴿ والله يقبص ويسلط ﴾ ﴿ وحاء رَبُك والملكُ صَفاً ﴾ ﴿ وقالَت اليهود ﴿ بَدَ الله لللهُ لِعَلُولَةٌ عَلَنْ أَلديهُم ولُعُولًا عَا قَالُو ﴿ لَلْ يَدَاهُ مَنْسُوطُكُ ﴾ ﴿ وإلى مُتَوقِبُكُ ورافِعُكَ إِلَيْ مُتَوقِبِكُ ورافِعُكَ إِلَى مُتَوقِبِكُ ورافِعُكَ إِلَى مُتَوقِبِكُ ورافِعُكَ إِلَيْ مُتَوقِبِكُ ورافِعُكَ إِلَى مُنَافِعُهُ وَاللّهِ مِنْ يَعْلُونُهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَاكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ إِلَيْ مُتَوقِبِكُ ورافِعُكَ إِلَى مُولَاكُ مِنْ اللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

وثار م ثار من الجدل حول هذه الكلمات ، حيها أصبح الحدل صناعة ، والكلام ريبة ، وإن هي إلا حارية على سق مشع في لتعير ، يرمي إلى توصيح للعافي المجردة وتثبيته ، ويجري على سس مطرد ، لا تحلف فيه ولا عوج ساس التحييل الحسي والتجسيم في كل عمل من أعمال التصوير .

ولكن اتناع هذا السمن في هذا الموضع بالمدات ، قاطع في الدلالة ــ كما قلبا ــ على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير ا

## التستئاسق الفستني

حيها نقول التصوير هو القاعدة الأساسية في أسبوب القرآن ، وإن التحبيل والنحسيم هما الطاهرتان الباررتان في هدا التصوير ، لا لكول قد للعما المدى في بيان الحصائص القرآنية للصفة عامة ، ولا حصائص التصوير القرآني للصفة خاصة ووراء هذا وداك آفاق أحرى يبلغ إليها السق القرآني ؛ والما تقويمه الصحيح من ناحية الأداء اللهى .

هالك لتناسق الدي ينلع الدروة في تصوير القرآن .

والتماسق أنوان ودرحات - وس هذه الألوان ما تسه إليه بعض الماحثين في بلاعة القرآن ؛ ومنها ما لم يمسسه أحد منهم حتى الآن

ا مه دنك لتسيق في تأليف العدر ت ، بتحير الألفاط ، ثم نظمه في نسق حاص ، يبلغ في القضاحة أرقى درحتها وقد أكثروا من القول في هذا اللون ، وتنعوا عاية مداه ، بن تحاورو الصحيح منه ، إلى التمحل الدي لا صرورة له ا

٣ - ومه دن الإيقاع الموسيتي الناشئ من تحيّر الألماط ولطمها في لسق حاص ومع أن هده الظاهرة واصحة جدّ الوصوح في القرآن ، وعميقة كل العمق في للائه العبي ؛ فإن حديثهم عها م يتجاور دلك الإيقاع الطاهري وم يرتق إلى إدراك التعدد في الأسابيب الموسيقية ، وتناسق دلك كله الع الحوّ الذي تطلق فيه هذه الموسيقي ، ووطيفتها التي تؤديها في كل سياق

٣ ــ ومنها تنك النكت الثلاعية التي تسَّه ها الكثيرول ، من النعقيبات المنفقة مع السياق ، كأب تحيىء الفاصلة . ﴿ وَهُو عَلَى كل شيء قدير \* معد كلام يشت القدرة ، والفاصلة ﴿ إِلَّ اللَّهُ عليم بدات الصدور تا بعد كلام في وادي العلم المستور ﴿ وَكَأَلُ يُعْمُرُ بالإمهم الموصوب لتكون حملة الصبة بياباً لعلة الحراء ، مثل و إن الدين كدنوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتُّح لهم أنواب السماء ولا يدحلون الحنة حتى بلج الحمل في سم الخياط ٥ ﴿ وَكَانَ يعمر منفظ ۽ الرب ۽ في موضع التربية والتعليم مثل ۾ اقرآ ناسم ربك الدي حلق حلق الانسان من علق اقرأ ورنث الأكرم الذي علَّم بالقلم . علم الإسان ما لم يعلم ؛ ، بيها يعبر بلفظ والله، في مواضع التأليه والنعظيم مثل . « إن الله عنده عنم الساعة وينزل العيث ويعلم ما في الأرحام » - وكما يطهر اسم الحلالة أو يصمر نعرص يقتصيه السياق وكما يقدم أو يؤخر ، ويصل أو يفصل ، ويطلق أو يقصر ، ويستفهم أو يقرر ﴿ إِنَّى آخر لماحث البلاعية التعروفة ﴿ وقيهم من بعد هذا أقضى مصاهر لللاعة في تعبير القرآل !

٤ ـ ومها دلك التسلسل المعبوي بين الأعراض في سياق الآمات ،
 والتناسب في الانتقال من عرض إلى عرض و بعضهم يسمحل هذا التناسق تمحلاً لا صرورة به ، حتى ليصل إلى حد من التكنف ،
 بيس القرآن في حاجة إلى شيء منه ,

ولعل أعلى نوع من انتباسق تسهوا إنيه هو هذا النباسق النفسي بين الحطوات المتدرجة في بعض النصوص ، والخطوات النفسية الذي تصاحبها ، كالمثل الدي أحداه من «المحشري»

عن الفائحة ، في فصل ﴿ كَبِفِ فَهُمُ الْقَرْآلِ ﴾

ومع أن الحصائص التي طرفوها حقيقيه وفيّمه ، فإبه لا برال ولى مطاهر لنباسق التي بلمحها الباحث في القرآن ، ووراءها آفاق أحرى م يتعرضو ها أصلاً ، فيما عدا طاهرة الإيقاع الموسيقي ، فهي أحد هذه الآفاق العالية ولكهم كما فلت ، وفقوا عدد مطاهرها الحارجية

ود كان التصوير في القرآن مسألة لم يعرصوا ها قط ، نوصفها أساسًا للتعبير القرآني جملة ، فقد نتي لتناسق لفني في هذا «التصوير ه بعيداً عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال

وإد كال قصد، من هذا الكتاب، هو أن ستعرض الآفاق الحديدة ، لا أن بكرر الاتحاهات لتي هندى إليه الناحثون ، فإن سنترك تفصيل القول في هذه الاتحاهات مع اعتقاده أن كل ما كنب فيه قابل معرض في صوء حديد ، للتقدم فيه حطوات معيدة بعد آخر خطوة وقف عندها الأسلاف .

وسكتلي في هذه الصدد بالمودح الذي عرصة للماسق المداحلي بين المعالي والأهداف في الاستورة العلق المالسورة لأولى - في فصل لا مسع السحر في القرآن لا فهذا السمودح صورة مما يتحه ربيه اسحث المحدد في التسمسل الفكري والساسق النفسي ، بين سياقي القرآن

ثم بشير محرد إشارة إلى التناسق المعنوي والنفسي من لقصص التي يعرضها القرآل والسياق الدي يعرضها فيه ، و سنحام عرضها في هذا السياق مع العرض الديبي والمظهر الفي سواء بسواء (والمثان على هذا اللون من التناسق سيأتي في قصل ٥ لقصة في القرآب ٣) ومثل القصص في هذا للوب من النداسي سائرٌ ما يعرض من مشاهد لقيامة ، وصور النعيم والمداب ، والصور التي تساق في معرض الحدال فهو يعرض مسجماً مع الوسط الذي يعرض فيه ، ويؤدي العرض النفسي الذي يرمي إليه .

o o o

ولكن هذا كله إيما للهبي إلى تناسق المعالي والأعراض واللحث في هذا للطاق مهما دق وارتفع يلقى في معول عن أحمل وأبدع وسائل القرآن في التعليم ، وهو التصوير

ولما كانت نقبة بعيدة أن نقمر من هذه السطوح المستوية إلى تلك القمم الشامخة ، فإننا سبحتار أن لرقبي إلى هذه الآفاق خطوة بعد أخرى ؛ حتى تتطلع إلى قمتها البعيدة

١ هـ ال عال المواصع التي يساسق فيه انتصار مع الحالة المواد تصويرها ؛ فيساعد على إكمال معام الصورة الحسية أو المعوية وهده حطوة مشتركه بين التعيير للتعابر ، والتعابر المتصوير ، فهي مفرق الطريق بين السطوح المستوبة والقلم المندرجة ا

مثال دلك 1 إلى شر الدوات عد أنله الصم اللكم الديل لا يعقبون و فإن الدلوات النظاق عادة على الحيوات و ل كانت تسمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدت على الأرص ولكن شمولها هذا للإنسان ، لسن هو الذي يتنادر إلى الدهن ، لأن لمعادة حكمها في الاستعمال عاحبير كلمة الاالدوات الله هذا ، ثم تحسيم الحالة الذي تمنعهم من الانتفاع بالهدى بوضعهم اللهم اللكم الانتفاع بالهدى بوضعهم اللهم اللكم الانتفاع بالهدى بوضعهم اللهم اللكم الانتفاع الدين يكمل صورة العقلة والحيوانية ، التي يريد أن يرسمها هؤلاء الدين لا يؤمنون الأمهم الا يعقبون الله .

ومن هذا اللحو ه والسدين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأبعام ، والهار مثوى هم ال فقسد رسم لهم عبد لتشبيه صورة دقيقة إلهم يأكلون ويتمتعون عافلين عن الحراء الذي ينتظرهم ، كما تأكل الأبعام وتمرح ، عافلة عن شفرة لقصاب ، أو عافلة عما سوى الطعام والشراب ،

ومثال دلك : الاساؤكم حرّث لكم ، فأتوا حرثكم ألى الشئم التناسق الطاهر والمصمر ، ومن التناسق الطاهر والمصمر ، ومن لعف الكية عن ملاسات دقيقة وأدق ما فيه هو دبك المشابه بين صدة الزرع بحرثه وصدة الزوج بروحه في هذا المحال الحاص وبين دلك الست الذي يحرحه الحرث ، ودبك الست الذي تحرحه الروح ، وما في كيهما من تكثير وعمران وفلاح وكل هذه الصور تطوي تحت استعارة في بصع كيمات

٣ - وقد يستقل لفظ واحد ـ لأ عنارة كاملة ـ برسم صوره شاحصة ـ لا ممجرد المساعدة على إكمال معالم صوره ـ . وهده حطوة أحرى في تناسق التصوير ، أبعد من الحطوة الأولى ، وأقرب إلى قمة حديدة في التناسق حطوة يريد من قيمتها أن لفظاً مفردً هو الذي يرسم الصورة ، تارة بجرسه الذي يلقيه في الأدن ، وتارة بطله الذي يرسم في الحيال ، ونارة بالحرس والمطل حميعاً

تسمع الأدن كدمة \* اثَّاقَلَم » في قوله ١ \* با أبها الدين آمو ما لكم إدا قيل لكم الهروا في سبيل الله ، اثَّاقلتم إلى الأرص ؟ » فيتصور الحجال دلك الحسم المُثَّاقل ، يرفعه الراهبول في جهد ع فيسقط من أبديهم في تَقَلَ إل في هذه الكلمة ١ طلَّ » على الأقل من الأثقال ١ ولو ألك قلت تتاقلتم ، لحف الحرس ، ولضاع الأثر المشود ، ولتوارث الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفط ، واستقل برسمها .

وتفرأ «وإلَّ مكم من لَيُبَطِّش» فترنسم صورة التط**ئة في** حرس العبارة كلها ــ وفي حرس « ليبطش» حاصة . وإن اللسان ليكاد يتعثر ، وهو ينحفط فيها ، حتى يصن ننطء إلى يهايها ا

وتتنو حكاية قول هود ﴿ أُرَايِم إِلَّ كَنْتُ عَلَى سُنَةً مَنَ رَفِي وآثاني رحمة من عنده فعُمَّيت عليكم أَنَّرُمكموها وأسم ها كرهون ؟ ٩ فتحس أن كلمة ﴿ أُنلرمكموها ﴿ نصور حو الإكراه بإدماح كل هذه الضمائر في النطق ، وشد نعصه إلى نعص ، كما ندمج الكارهون مع ما يكرهون ، ونشدون إليه وهم منه دفرون !

وهكك يبدو لون من التناسق أعلى من البلاعة الطاهرية ، وأرفع من الفضاحة النفطية ، النتن يحسنهما بعض الباحثين في القرآن ــ قدتماً وحديثاً ــ أعظم مرايا القرآن !

وتسمع كلمة : ﴿ يَصْطَرِحُونَ ﴾ في الآيه :

﴿ وَالدَيْنَ كُفَرُوا هُمْ نَازُ حَهَنَّمَ ، لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ، وَلَا يُخْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ، وَلَا يُحْفَفُ عَهُمْ مِن عَدَاجًا ﴿ كَدَلِكَ نَجْرِي كُلِّ كَفُورَ ﴿ وَلَهُمُمْ فَيُكُلِّ كُمْ مَعْمَلُ ﴾ . يُضْطَرَحُونَ فِيها ﴿ رَبُ أَخْرِضًا نَعْمَلُ ﴾ .

فيحيَّل إلبك حرسُها العلمط ، علط الصراح المحتبط المنحاوب من كل مكان ، السعت من حماحر مكتطة بالأصوات الحشنة ، كما تُنتي إليث طلَّ الإهمان لهذا الاصطراخ الذي لا يجد من يهتم به أو يليه وتسمح من ورء ذلك كله صورة ذلك العداب العليط الذي هم فيه يصطرحون

وحين يستقل لفط واحد نهده الصور كنها يكون دلك مناً من التناسق الرفيع .

ومثلها كلمة « عُتُلَ » في تمثيل العليط الحاقي المسطع - « عُتُلُ يعد دلك زييم » .

وإدا سمعت . 8 وما هو عرَّحرحه من العداب أن يُعمَّر 4 صورت لك كلمة 8 عرحرحه 1 \_ المقدمة في النعبير على الفاعل لإبرارها \_ صورة الزحرحة المعروفة كاملة متحركة ، من وراء هذه اللفطة المفردة

وكذلك قوله « فكُنكبوا فيها هم والعاوون وحنودُ إبليس أحمعون » فكنمه « كنكبوا » يتحدث جرسها صوت الحركة التي تم ~

وحقيقة إن وصع هاتين اللهطتين النعوي هو لدي يمنحهما هده الصورة وييس هو استعمال القرآب الحاص هما ، كما هو الشأب في الكلمات الماصية ، التي اشتقها حاصة أو استعملها أول مرق ولكن اختيارهما في مكايهما يحسب للا شك في للاعة التعليم

ومن الأوصاف التي اشتفها القرآن ليوم لقيامة . « الصَّاحَّة » و « الطَّمَّة » والصاخة لفظة تكاد تحرق صاخ الأدن في ثقله وعنف حرسها ، وشقه بنهواء شقاً ، حتى يصل إلى الأدن صاحُ مُبِحًاً . والطامة لفظة دات دويّ وطبين ، تخيّل إليك بحرسها المدوّي أمها تظم وتعم ، كالطوفان يعمر كل شيء ويطويه

صع هده الأنقاط بجوار دلك اللفط المشرق الرشيق «تنفس ا « والصبح إذا تنفس » تجد الإعجار في احتيار الألفاط لمواضعها ، ومهوص هذه الانفاظ برسم الصور على احتلافها .

ومثنها التعبير عن النوم بالنعاس ، وعن النبو بم بعشة النعاس « إد يُعشَّيكم النعاس أمَّة منه ا تحد حو النعاس الرقيق النطف ، وكَاْنه عشاء شهيف ، نعشى الحواس في لطف ولين ﴿ الْمَاهُ مِنْهُ الْخُوسُ فَالْحُو كُنَّهُ أَمْنَ وَدَعَةً وَهِدُوءً

ونوع آخر من تصوير الألفاظ محرسها يبدو في صورة الناس

﴿ قُلْ أَعُودُ مَرَبِّ النَّاسِ ، منكِ الناسِ ، إلهِ الناسِ ، مِنْ شَرِّ الوَسُّواسِ الحَّاسِ ، السدي يُوسُّوسُ في صُدورِ الناسِ ، مِنَ الحَنَّهِ والنَّاسِ ﴾

اقرأها متوالية تحد صوبك بحدث «وسوسه» كامله بناسب حو السورة جو وسوسة «الوسواس الحباس الذي يوسوس في صدور الباس من الحمة والباس» .

 وهناك نوع من الأنفاط يرسم صوره الموضوع ، ولكن لا عمرسه الذي يلقيه في الأدن ، بل بطله الذي يلقيه في التحال ــوللألفاط كما لنعارات طلال حاصة يلحظها الحس النصير ، حيم يوحه إليها اشاهه ، وحيها يستدعي صورة مدلوله التحسية

مثال دلث ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّذِي آتِينَاهُ آيَاتِنَا فَالسَّلْحِ مِهَا ﴾ فالطل اللَّذِي تلقيه كلمة ﴿ السَّلَّحِ ﴾ يُوسَمُ صورة عنيفة للتمنص من هذه لآيات ، لأن الالسّلاح حركة حسية قولة

ومثله « فأصبح في المدينة حالفاً يترف » فلفطة لا يترف ا ترسم هيئة الحدر المتلفت (ولا بعفل هنا أنه حالف ببرقت لا في المدينة » موضع الأس والاطمئنال عاده ، وإل كان هذا حاصًا بالتعبير كله ، ولكن العبارة هنا ببرر فنمه اللفظ المصوِّر للفرع في موطن الأمان 1 ) .

ومن هذا الوادي كل البهادح التي عرصناها في فصل « التحييل الحسي والتحسيم » عن « التحييل » فالطلال التي تنقيها انتعبيرات هماك من هذا القبيل .

وفد يشرك الحرس وانطل في لفط واحد مثل ال يوم يُدُعُون إلى الرحهم دعًا \* فلفط الدَّع يصور مدلوله بحرسه وطله حميعاً ومما للاحظ هنا أن الاالدَّع \* هو الدفع في الصهور لعلف ، وهذا الدفع في كثير من الأحيان بجعل المدفوع بحرح صوتاً عير إزادي فيه عين ساكمه هكد الاأعًا الوهو في حرسه أفرت ما يكون إلى حرس الدَّع \* !

ومثله + حدوه فاعْتُلُوه إِن سُواء الحجيم » فانعُسُ حرس في الأدب وطل في الحيال ، يؤديان المدلول للنجس والوجدان وستطيع أن تصيف إلى هذا اثنات أنفاطً مم ذكرنا هناك في الأنفاط اثنائه تحرسها ، مثل التنفاس » و التلفيد » و الطامة ا فلها كذلك طلال تحالب ما ها من حرس - والتفرقة في الواقع عسيرة ، لأن الفوارق دقيفة نظيفه

إنما تلتني حماماً عبد نصوبر الألفاط للمدلولات ، لا من قبيل الدلالة المعنوية فحسب ، ولكن من قبيل الطريقة التصويرية التحبيبية ، وهو ما يعنينا خاصة في هذا المقام

٣ وهماك تبك المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات (والتعامل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق التلحين والتعبير القرآبي بكثر من استحدامها في تسبيق صوره التي يرسمها بالألفاظ على بحو دقيق)

من دلك هاتان الصورتان السريعان للمثّ والحمع في قوله ﴿ ومن آيانه حـنْقُ السياوات والأرض وما نثّ فيهما من دانه ، وهو على جمعهم ، إدا يشاء قديرٌ ﴾

هصورة مث الدوات ، وصورة حمعها ، تلتقيان في سطر ، سها اللحيان بفسه يكاديستعرق مدى أطول في تصورهما واحده بعد لأحرى ومن دلك الصوران البتان يعرضهما الإماتة الأحياء وإحياء موتى في قوله .

﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْنَكُ مِن فَلْيَهِمْ مَنَ القُرُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيهِمَ ؟ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَّا يَسْمَعُونَ ؟ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا سُوقُ اللَّاءِ إِلَى الأَرْضَ الْحَرْرِ فَنْحْرِجُ بَهِ رَزْعًا تَأْكُلُ مِنهِ أَلْعَامُهُم وَأَنْقُسَهِمَ . أَفَلا يُبْضِرُونَ ؟ ﴾ عبى ومصة عبى نقلهم من انقرى المهنكة الدائرة بعد الحياة ونعمران ، إلى الأرض الحية السرعة بعد الموت والإحداث فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في انواقع لا بين حالة وحالة هذه المقابلة تكاد تصطرد في صور النعيم والعداب في الآحرة ، وهي كثيرة جداً في القرآن ، فكني هنا بأمثلة منها .

في وسط اهون الدي ترسم صورته هذه الهقرات

﴿ كَلاَّ إِذَا ذُكْتِ الأَرْصُ ذُكَّا ذَكَا ، وَحَاءَ رَبُّكَ وَاللَّكُ ضَفَّا ضَفَّا ، وَحَيْءَ بُوْمَئِلَدٍ مِحَهِّمَ ، وَمِنْدٍ بِتَدَكَّرِ الإِسَانُ ، وأَنَّى لَهُ الدكرى ، نقولُ ، ما لَيْتَنِي فَدَّمْتُ حَيَانِي ﴿ فَيُومَنْدٍ لا يُعَدُّبُ عَدَامَهُ أَخَدُ وَلا يُوثَقُ وَثَافَةُ أَخَدُ ﴾ .

ي وسط هذا الروع الذي يئه ذلك العرص العسكري ما الذي تشترك فيه جهم ما عوسيقاه العسكرية المنظمة الدقات ، المسعثة من الساء للعطي انشديد الأسر ، وبين العداب لهد والوثاق المودحي يقال لمن أمن

﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبَّكَ رَجِسَةً مَرْضِيَّةً ، فاذْخُنِ في عِنادي والْمُحُسِي خَنَّتِي ﴾

هكدا في عطف ولطف \* "يا أيتها" وفي روحانية ونكريم «يا أيتها المفس » الاطمئنة » في وسط هذا الروع الا الحعي إلى ربك » بما نيث وينه من صلة وإضافة الاراضية مرضية » سدا الاستجام الذي يعمر الحو كنه بالرضى ولتعاطف الله فاحدي في عنادي » ممترجة بهم متوادة معهم الاوادجني حنثي » المصافة لي والموسيقى حول الشهد مطمئلة متموجة رحية . في مقابل تلك الموسيقى القوية العسكرية .

دلك بمودح من المقابلة النصبية بين الكافرين والمؤمنين، فلنعرض بموذحاً المعداب الحسي والمعيم المادي ، متقابلين أيضاً

﴿ هَلُ أَتِكَ حَدَيثُ الْعَاشِيَةِ ؟ وُحوةً يَوْمَيْدٍ خَاشِعَةً ، عَامِلَةً المُحَمَّةُ ، عَامِلَةً المُحَمِّةُ ، لَيْسَ لَمْمُ مَنْ عَيْسِ آبِيَةٍ (١٠ ، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ صَرِيعٍ (١٠ ، لا يُسْمَنُ ولا يُعْبِي مِنْ حُوعٍ ﴾ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ صَرِيعٍ (١٠ ، لا يُسْمَنُ ولا يُعْبِي مِنْ حُوعٍ ﴾ ﴿ وُحُوهٌ يَوْمِنْدِ نَاعِمَةً ، سَعْبِهَا رَصِيَةً ، في جَنَّةٍ غَالِيّةٍ ، لا تَسْمَعُ فيها لاعِبةً ، فيها عَيْنَ حاريَةً ، فيها شُرَّزُ مَرَّفُوعَةً ، وأكُواتُ مَوْصُوعَةً ، وأكثواتُ مَوْصُوعَةً ، وأرَاسِيَّ مَشُونَةً ﴾

فهما تقامل في حو العداب وحو النعيم ، وفي كل حرئية من الحرئيات هنا وهماك . ومثل هذا كثير .

٤ - وهماك بوع من التقاس ، ولكن لا بين صورتين حاصرتين كما هو الحاد هما (٣) ، مل بين صورتين ١ إحداهم حاصرة الآل ، والأخرى ماصية في الزمان حيث يعمل الحيال في استحصار هذه الصورة لأحيرة ليقابلها بانصورة المطورة

من دلك :

﴿ حَنَّى الْإِسَانَ مِنْ تُطَّعَةً ، فإذ هو حَصْبِم مُنين ﴾

<sup>(</sup>۱) شلعله فحرارث

<sup>(</sup>٢) بابس (الشيرق) وهو شوك ترعاه الإبن ما دام رطبًا -

<sup>(</sup>٣) هما حاصرتان في النحيان وان كانتا من صور القنامة الاحمة

قانصورة الحاصرة هنا هي صوره الإنسان والحصيم المبين والصورة الناصية هي صورة الطفة الحقيرة وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد إبرارها لميان هده المفارقة في تصرف الإنسان وهذا حعل الصورتين متقاطتين ، وأعفل المراحل بيهما ، لتؤدي المفارقة الواصحة هذا العرص الحاص الخاص التحييلي بين حال وحال

ومته قوله :

﴿ وَذَرُبِي وَالمَكَدِّمِينَ - أُولِي النَّعْمَةُ وَمَهَّنَّهُم قَلِيلاً إِنَّ لَدَيْهِ، أَنْكَالاً وجمعيماً وطعاماً دَا عُصَّة ، وعداماً أليماً ﴾

فالمقابلة هما بين صورة «أولي النعمة» الحاصرة ، وصورة الطعام دي العصة المتحيَّلة ، لها قيمتها اللهيمة محاسب قيمتها اللهيمية

وميه ٠

﴿ وَيْنُ بَكُنَّ هُمَّرَةً لِمُرَّةً ، آلدي خِمعَ مالاً وَعَدَّدَهُ ، يَحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلاً ! نَيْسُدَنَّ فِي الخُطَمَة ، وِمَا أَذْرَاكَ مَا الخُطَمَةُ ،
بَرُ اللهِ المُوقَدَةُ ، أَلَتِي تَطَّعُ على الأَفْتَدَة ، إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ،
في عَمَدٍ مُمَدَّدَةً ﴾

قصوره الهمرة اللمرة الذي سهراً بالناس و للمرهم ، والدي حمع مالاً وعدده ، صورة هد لمتعالي انساحر ، تقابلها صورة المسود » ولمسود » ولمسود في « الحُظمَة » التي تحظم كن ما يلتي إليها . فنحظم كبر باءه وقوته وحاهه ، وهي النار « تطبع » على قؤاده ، الذي بسعث منه الهمر والممر ، ويحيي فيه انتعاظم ولكبرياء وتكملة لمسورة المسود المحظم المهمل هده الحظمة المقلمة علمه لا ينقده منها أحد ، ولا يسال عنه فيها أحد .

ومثلها :

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَانِ مَا أَصْحَابِ الشَّمَالِ ! فِي سَمُومُ وَخَلَيْمِ وَطَلَّ مِنْ تَخْمُومُ لَا تَارِدُ وَلَا كُونِمَ إِسِمَ كَانُو قَبَّلُ دَلَكُ مُنْرُفِينِ ﴾

فالسموم والحميم ، وانظل لذي ليس نه س انظل إلا اسمه ، لأنه لا من يحموم لا لا نارد ولا كرائم لا صورة هذا الشطف تقابل صورة انبرف اللاهم كانوا قبل ذلك مترفين لا

وها موصع بأس بصبف في هذا انتصوير وفيم بمثله وهؤلام المتحدّث عهم يعيشون في الدبيا الحاصرة ، وصورة الترف هي الصورة القرية أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة الدبية ولكن التصوير هما لفرط حيويته بحيل للقارئ أن الدبيا قد طويت ، وأنهم الآن هماك ؛ وأن صوره الترف قد طويت كدب ، وصورة الشطف قد عرضت ، وأنهم الآن يُذكّرون في وسط السموم والحميم ، بأنهم لاكانوا قبل ذلك مترفين » ! ودلك من عجائب التحييل ولكنه السق المتنع عادياً في القرآن ، والذي يعبي طلة النس والذين في آن ، يلني طلبة النس في قوة الإحباء ، حتى ليسي المشاهد أن هذا مثل يصرب ، ويحس أنه حاصر يشهد ؛ ويعبي طلبة الدين ، لأن الإحساس بالعيّب حاصراً مى يلمس الوحدان ، ويهيئ لدعوة الإيمان .

ومن هدا البحو :

﴿ خَدُوهُ فَاعْتُنُوهُ إِلَى سُواءِ الحَجْمِ ، ثُمَّ صُنُّوا فَوَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَدَابُ الْحَرِيمُ ﴾ من عداب الحميم ﴿ دُقُ ، إِنَّكَ آلْتَ الْغَرِيرُ الْكَرِيمُ ﴾ ومن عادْح اللهَّابلة تلك الصورة :

﴿ كُلاَّ إِذَا لَلَعْتِ التَّرَاقِيَ وقِيلِ مَنْ رَاقَ ، وطَنَّ أَنَّهُ القِرَاقُ ، وطَنَّ أَنَّهُ القِرَاقُ ، والتَقَّتِ السَّاقُ ، إِن رَبَّكَ يَوْمَنْمُ المَسَاقُ ، فلا ضَدَّقَ ولا صَلَّى ، ولْكِنْ كَذَّب وتَوَدَّى ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتْمَطَّى ﴾ يَتْمَطَّى ﴾

o • \*

و بعد ، فسحن بستطيع أن يعمل كل ما دكرناه آنها ، وما دكره عيرن من أنوان النباسق في القرآن ، سرقي إلى ألوان أحرى من التباسق الفيي ، ثم يتعرض ها حتى الآن ، فتكون هذه الألوان الأحرى حسب الكتاب كله في التنامق والانسجام !

١ \_ قمنا . إن في القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد الأمواع ، يتناسق

مع احمو ويؤدي وطيفة أساسية في البياد (١)

ولما كانت هذه الموسيقي لقرآنية إشعاعاً للنظم النخاص في كل موضع ، وتابعة لقصر الفواصل وطولها ، كما هي تابعة لانسجام المحروف في الكلمة المفردة ، ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة . فإنا نؤثر أن تتحدث ص هذه الطواهر كلها مجتمعة

حاء في القرآن الكريم : «وما عدماه الشعر ــوما يتنعي لهـــ إنَّ هو إلا ذَكُرُّ وقرآن مبين» .

وحاء فيه حكاية على كفار العرب ١٤ بل افتره ابل هو شاعر ٩ .

وصدق القرآن الكريم ، فليس هذا النسق شعراً ونكن العرب كذلك لم يكونوا محالين ولا حاهلين تحصائص الشعر ، يوم قالوا عن هذا النسق العالي : إنه شعر !

نقد راع حياهم مما فيه من تصوير نارع ، وسحر وحدامهم مد فيه من منطق ساحر ؛ وأحد أسماعهم مدا فيه من إيقاع حميل وتلث حصائص الشعر الأساسية ، إذا بحن أعصنا القافية والتعاعيل على أن انسق القرآني قد جمع بين مراب انشر والشعر حميعاً فقد أعني انتجبير من قيود القافية الموحدة والتعميلات النامة ، مال بدنك حرية التعبير المكاملة عن حميع أعراصه العامة وأحد في الوقت داته من انشعر الموسيقي المداحية ، والقواصل المتقاربة في الورب التي تعني عن القوافي ؛ والقواصل المتقاربة في الورب التي تعني عن القوافي ؛

 <sup>(</sup>۱ تعصل موسيق المدع الأسناد المحمد حس الشجاعي، قراحعه هذا الحراء الحاص
 بالموسيقي في القرال وكان له الفصل في صبط مص المصطلحات الديمة الموسيقية

وصم دلك إلى الحصائص التي دكرنا ، فيشأ النثر والنظم حميعاً ''
وحيثًا بلا الإنسان القرآن أحسَّ بدنك الإيقاع الداحلي في
سياقه ، يبرر بروزاً واصحاً في السور القصار ، والفواصل انسريعة ،
ومواضع التصوير والتشخيص نصفة عامه ، ويتوارى قليلاً أو كثيراً
في السور الطوال ، حتى تنفرد الدقة دومه في آيات انتشريع ونكه
حلى حال حال ملحوظ دائماً في بناء البطم القرآني
وها بحن أولاء بننو سورة البحم مثلاً ،

﴿ وَالنَّجْمِ إِدْ هَوَى ، مَ صَلَّ صَحَكُمْ وَمَ عَوى ، وَمَ يَنْطَقُ عَنْ الْهَوَى ، وَمَ يَنْطَقُ مَنْ الْهَوَى ، وَهُوَ اللَّهُ وَحْيَ يُوحَى ، عَلَّمَةُ شَدِيدُ القُوى ، دو مَرَّةً وَاللَّهُوَ اللَّهُ وَلَى يَوْحَى ، ثَمَّ ذَمَا فَتَمَلَّى ، فكالَ قَالَ مَرَّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَذَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

هده فواصل متساوية في الررف تقريباً على نظام عبر نظام

<sup>(</sup>١) نفون الدكتور عنه حسين إن القرآن بيس شعر وبيس شراً إنما هو مرآن ولس في خاجه إلى هذه اللعب بالعدرات ، فاققران نثر متى احتكمنا بالاصطلاحات العراسة كما سخي ودكنه موع ممتار مبدع من النثر الفي الحميل المتصود

الشعر العربي متحده في حرف التقفية تماماً ، دات إيفاع موسيقي متحد تما لهذا ودلث ، وتبعاً لأمر آحر لا نظهر ظهور السورا ولقافية ، لأنه يسعث من تألف لحروف في الكلمات ، وتناسق الكلمات في الحمل ؛ ومرده إلى الحس الداحلي والإدراك الموسيقي ، الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع ، ولو اتحدت الفواصل والأوزان .

والإيقاع الموسيي هذا متوسط الزمر تبعاً بتوسط الحملة الموسيقية و انظول ، متحد تبعاً بتوجد الأسلوب الموسيقي ، مسترسل الروي كحو الحديث الذي بشه التسلس القصصي وهذا كنه منحوط وي بعض القواصل يبدو دنك حلياً مثل «أفرأيتم اللات والعرى ، وساة الذائة الأحرى » فلو تلك قبت أفرأيتم اللات ولعرى ومناة الثالثة ، لاحتنت القافية ، ولتأثر الإنفاع وكدنك في قوله «ألكم الذكر وله الأشى ؟ تنك إدب قسمة صيرى الفلو قبت ألكم لذكر وله الأشى ؟ تنك إدب قسمة صيرى الفلو المستقيم بكلمة لا إذن الله .

ولا يعني هد أن كدمة « لأحرى » وكلمة ، دن » رائدتان محرد لقافية أو لورن ، فهما ضرور ساب في السياق للكت معنوية حاصة وتلك ميرة فئية أحرى أن تأتي اللهطة لتؤدي معنى السياق ، وتؤدي تدسياً في الإيقاع ، دوب أن يطعى هذا على داك ، أو بحصع البطم للصرورات .

ملاحظة اتران الإبقاع في الآبات ولفو صل تبدو واصحة في كل موضع على بنحو ما ذكره أو قريباً من هذه الدقة الكبرى ودبيل دلك أن يُعدب في انتجبر عن الصورة الفياسية للكلمة إلى

صورة حاصه ، أو أن يُسي النسق على نحو يحتل إذا قدنت أو أخرت فنه ، أو عدلت في النظم أي تعديل

مثال الحالة الأولى حكاية قول إبراهيم :

﴿ قَالَ أَفْرَأَيْتُمُ مَا تَعْتُدُونَ ، أَنَمْ وَآدَوْكُمُ الْأَقْدَمُونَ ، فإنهم غَدُوً فِي إِلاَّ رَبِّ العَلَمِينَ ، الذي حلقبي فَهُو جَدِين ، والذي هُو يُطْعِمُني وَيَسَّهُين ، وإِذَ مَرْضِتُ فَهُو يَشْفِين ، والذي يُميتني ثم تُحْيِين ، والذي أَطْمَعُ أَن يَعْفِرَ فِي حَطِيئتني يَوْمُ الدَّين ﴾

فقد خطفت المتكلم في البهدين و سقين ويشفين و تحيين المحافظة على حرف القافية مع الا تعدول الولاقدمول الالدسن الموثنه حطف الباء لأصنية في الكلمة المحود الوالصحر وبيال عشر والشفع والوتر واللين إد يسر الهل في دبك قسم لدي حجر الالله فيه الايسري المحدد قصداً للإستخم مع اللهجر الهجر الوقتر الوالوتر وحجر الا

ومثل ا

﴿ يوم يدعو الدع إلى شيء لكُر ، حُشعاً أنصارُهم بحرحود س الأحداث كأنهم حراد ستشر ، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هد يوم عسر ﴾

ود، أنت لم تحطف الياء في «الداع» أحسست ما يشه الكسر في ورن الشعر .

ومثله

﴿ دلك ما كنا بنع فارتدا على "ثارهما قصصاً ﴾

فلومددت باء سعي كما هو العياس لاحتل الورب بوعاً من الإحتلال ومثل هذا فقع عند إعادة هاء السكت على باء الكلمة أو باء المتكلم في مثل :

﴿ وَمَا مَنْ خَفَّتُ مُوارِينُهُ مَأْمَّهُ هَاوِيةٌ ، ومَا أَدْرَاكَ مَا هَبَهُ ، رَرُ حَامِيةٌ ﴾

ومش

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِنِيَ كُتَابِهُ سَمِيبِهِ ، فِنقُولَ ؛ هَاوْمُ افْرَأُوا كِتَابِيُّه . إِنَّ طَسْتُ أَنِيٌّ مُلاق حِسَابِية . فهو في عبشةٍ راصبة . ﴾

ومثان المحالة الثانية ألا يكون هناك عدول عن صبعة فياسية ومع دلك تلحط الموسيقي الكامنة في التركيب ، والتي تحتل لو عبرت بظامه مثل .

﴿ دَكُرُ رَحْمَةُ رَبِّكَ عَنْدُهُ رَكُونِا ، إِذَ نَادَى رَبِهُ بَدَاءٌ خَفِياً ، قال ارس إِنِي وَهُنَ العَظِمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسِ شَيْبًا ، وَمُ أَكُنَ بَدَعَائِكُ رَبِ شَقِيًا ﴾

فلو حاولت مثلاً أن تعير فقط وضع كلمة دميّي التحعلها سابقة فكلمة اللعظم " قال رب إلي وهن مبي العظم الأحسست عمايشه الكسر في ورن الشعر ، دلك أنها تتوارد مع اإلي ا في صدر لفقرة هكدا وقال رب إلي " «وهن العظم مبي»

على أن هماك توعاً من الموسيقي الداخلية يتحظ ولا بشرح \_ كما أسلمنا \_ وهو كاس في نسيح اللهطة المفردة ، وتركيب الحملة الواحدة وهو يدرك بحاسة حقية ، وهنة لمدية

وهكدا تشدى تلك الموسيقي الداحلية في ساء التعبير القرآبي ،

مورونة بميران شديد لحساسية ، تميه أحف لحركات والاهتزارات ، ولو نم يكن شعراً ، ولو لم نتقبد بفيود الشعر الكنبرة ، التي تحدمن النجرية الكاملة في التعبير الدقيق عن الفصد النطلوب

\$ 0 O

بتنوع نظام الفواصل والقوافي ، كما بتعدد ألوال الإنقاع الموسيقي ، فهل يحري دلك على سبن حاصة ، ويؤدي إلى أهداف مقصودة ؟

سطر في هذا الأفق لحاص من أفاق النباسق الموسيفي ، معد أن ثبت وحود هذه الموسيقي

مَا مَعَامَ الْفُواصِلُ وَالْقُوافِي ، فقد لأحطنا أنه يتنوع في السور لمحتلفة ، وقد يتنوع في لسورة الواحدة

والتوسط والقصر ، وهو أشه باحتلاف بحور الشعر في لديوان الواحد وقصارى ما يقال فيه بالقواصل تقصر عالماً في السور القصار ، وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال ، والقياس القصار ، وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال ، والقياس إلى حرف القافية ، يشتد الهائل وانتشابه في السور القصيرة ويقل عالماً في السور القوية ويقل عالماً في السور القوية ويقل عالماً في السور القوائي في سور القرآب ودلك مع تعدد الأسالس الموسيقية ولو تشابت القوافي في سور القرآب ودلك مع تعدد الأسالس الموسيقية ولو تشابت القوافي في لسور المختلفة (١١)

وأما تنوع هذا النظام في السورة الواحدة ، فقد لاحطنا في مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية ، لا تتعيران لمحرد التنوبع ـ وقد

 <sup>(</sup>١) الاسلوب عوسيقي هنا يتبع طور العاصلة وقصره ، ومواضع الإيماع فيها ، كما سم طريقة بالها اللمضي من حيث السهولة والحشونة إلح

تين به في بعض المواضع سر هذه التغير ، وحيي عليها لسر في مواضع أحرى ، فلم برد أن نتمجل به لنثبت أنه طاهرة عامة ، كالتصوير ، والتحييل ، والتحسيم ، والإيقاع

هن المواصع التي لاحطنا فيه أن تغير نضام القاصمة والقافية يعيي شيئاً خاصاً ما جاء في سورة مريم - فالسورة تبدأ بقصة ركريا ويحيى ؛ وتليها قصة مريم وعيسى ، وتسير الفاصمة والفافية هكدا

﴿ دِكُرُ رَحِّمةً رَبِّكَ عَبدهُ رَكَرِيا ، إِد رَدَى رَبّه نَدَاءٌ خَفِيّاً ، قال : رِبِّ إِنِيُّ وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّسُ شَيبًا ؛ ولم أَكُنْ مَدَّعَائِكُ رَبِّ شَقِيّاً ﴾ .. إِنج

﴿ وَادْكُر فِي الْكَتَابِ مَرْبِيمَ إِذِ النَّنَدَّتُ مِن أَهْبِهَا مُكَانَاً شَرْقَبًا ۚ ، فَاتَحَدَّتُ مِنْ دُومِهِم جَحَاناً ، فَأَرْسَلْنَا إِنْهَا رُوحَنا فَتُمَثَّلَ لَهَا نَشْراً سَوِيًا ، قَالَت : إِنِي أَعُودُ بَالرَّخْمُن مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقْيَاً ﴾ . إلح سَويًا ، قَالَت : إِنِي أَعُودُ بَالرَّخْمُن مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقْيَاً ﴾ . إلح

إلى أن تنتهي القصناد على رَويٌ واحد . وفجأة يتعيَّر هذا انسق بعد آخر فقرة في قصة عيسى على المنحو التاني :

﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ آلَ فِي الكتابُ وَخَعَلَى نَبِيّاً ، وَحَعَلَى مُلْوَكَا أَمِا كُنْتُ حَيَّا ، وَبَرّاً مُلَارَكا أَمِا كُنْتُ حَيَّا ، وَبَرّاً مُلَاقًا مِا دُسْتُ حَيَّا ، وَبَرّاً مُواللَّهِ وَلِمْ عَلِيَّ بَوْمَ وُلِدُتُ وَبَومَ أُمُوتُ وَيُومَ أُلِدُتُ وَبَومَ اللَّهِ فَي يَوْمَ أُلِدُتُ وَبَومَ اللَّهِ أَنْ وَيُومَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَرْيَمٍ قُولًا اللّحَقِ اللَّهِ فَي يَعْدُونُ ، مَا كَانَ لِللّٰهِ أَنْ يَتَّجِدُ مِن ولد مِنْ حَرْيَمٍ قُولًا اللَّهِ أَنْ يَتَّجِدُ مِن ولد مِنْ حَرَيْكُم وَاعْدُونُ ، هذا فَهِ يَعْوَنُ لَهُ اللَّهُ مِنْ وَرَبَّكُم وَاعْدُونُ ، هذا فَهَ يَقُونُ لَهُ اللَّهُ مَنْ فَيَكُولُ ، وإن الله رقي ورتكم فاعْدُونُ ، هذا

صِرَاطُ مُسْتَقَيِّمٌ ﴿ فَاحْتَنَفَ الأَحْرَابُ مِن سِهِمٌ ﴾ قويْلُ نديينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدر يوم عَظيم … إلح ﴾

وهكدا نتعير نظام الفاصلة فتطول ، ويتغير نظام القافية فتصبح تحرف النول أو تحرف النيم وقبلهما مد طويل . وكأند هو في هذه الآيات الأحيرة يصدر حكماً نعد نهاية القصة ، مستمداً منها ولهنجة الحكم تقتصي أسلوباً موسيقياً غير أسنوب الاستعراض . وتقتصي إبقاعاً قوياً رضيباً ، مدن إيقاع القصة الرضي المسترسل ، وكأند هذا السبب كان التعيير

ورحل بستأسل في هذا الاستباط علاحطه أحرى فلك أنه تمجرد الانهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار ، عاد إلى النظام الأول في القافية والفاصلة ، لأنه عاد إلى قصص جديد ، على النحو الذلي :

﴿ فَاحْتَلُفَ الْأَحْرَاتُ مِنْ بَيهِم ، فَوَيْلُ لِلدِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمَ عَطِيمِ أَسْمَعُ بهم وأَنْصِر يومَ يَأْتُونَ لَكِنَ الطالمُونَ الْيَوْمُ فِي صَلانٍ مُنِينٍ ، وأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قُصِيَ الأَمْرُ وهِم الْيَوْمِ فِي صَلانٍ مُنِينٍ ، وأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قُصِيَ الأَمْرُ وهِم في عَلَمْ وهم لا يُؤمِنُون ، إنَّا بَحْنُ برتُ الأَرْصَ ومَنْ عَيها وإليها يُرْخَعُونَ وَهُم لا يُؤمِنُون ، إنَّا بحْنُ برتُ الأَرْصَ ومَنْ عَيها وإليها يُرْخَعُونَ وَدَكُر في الكانِ إبراهيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَّيْقاً بَيْنًا ، إِد قَلَلُ لأَنِيهِ إِنَّا أَبْتَ إِنِي الْحَافُ أَنْ يَسْمَعُ وَلا يُنْصِرُ ولا يُعْنِي عَنْكُ شَيْئًا ﴿ يَا أَبْتَ إِنِي أَحَافُ أَنْ يَسْمَعُ وَلا يُنْصِرُ وَلا يُعْنِي عَنْكُونَ شَيْئًا ﴿ يَا أَبْتَ إِنِي أَحَافُ أَنْ يَسْكُ عَذَاتُ مِن الرَّحَمْنُ فَتَكُونَ لِنَا أَبِ إِنِي أَحَافُ أَنْ يَسْكُ عَذَاتُ مِن الرَّحَمْنُ فَتَكُونَ للشَيْطَانِ وَلِيًا ﴿ فَي الْحَافُ أَنْ يَسْكُ عَذَاتُ مِن الرَّحِمْنُ فَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ وَلِيًا ﴿ فَي الْحَافُ أَنْ يُسْكُ عَذَاتُ مِن الرَّحَمْنُ فَتَكُونَ لِنَا أَنْ يَسْلُمُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَبْرِيقِ الْعَالِيلُ وَلِيّا ۚ ﴾ إلخ

وفي صورة ﴿ السَّأَ ﴿ بِدَأْتِ السَّورَةِ بَقَافِيةِ النَّوْلِ وَالنَّمِ .

﴿ عَمَّ يَتِسَاءَنُونَ ؟ عَنِ النَّا العَظَيْمِ الذي هُمْ فَيْهِ مَحْتَمُونَ كَلَّا سيعلمونَ . ثم كلا سيعلمون ﴾

ومما انتهى من هدا التقرير ، ومدأ تسقاً معنويًا جديداً ــ سق الجدل بدل التقرير ــ تغيّر النظام هكذا :

﴿ ثُم كَلاً سَيْعُلْمُونَ أَلَمْ بَحْلُ الأَرْضُ مَهَاداً ، والحَمَالُ أُوتَاداً ، وحَلَمَا كُم أُرُواحاً ، وحَعَلَمَا بُومِكُمْ سُمَانًا ، وحَعَلَمُ اللَّيلُ لماساً وحَعَلَمُنا النهار معاشاً . ﴾

وفي «آل عسران» سارت السورة على القافية الغالمة حتى قرب الساية ، فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى حبوبهم ، تعيرت الفاصلة هكدا

﴿ رَبَّنَا مِنْ حَلَقْتُ هِمَا نَاطَلَاً سُنْحَالِكُ مَا فَقِينًا غَدَاتَ النَّارِ رِبَّنَا إِنَّكَ مِن تُنتُحَلِ النَّازِ فقد أخر ثُنَّةً مَا وَمَا لِلطَّمَيْنِ مِن أَنْصَارِ ۖ ﴾ الح

وقد وقعت لما مثل هده الملاحطات في مواصع أحرى كثيرة ؛ ولكما لم يستطع ها تفسيراً مطرداً في حميع مواصع التعيير ، فآثره أن بشير إسها ، تمقدار ما اتصح بنا من سرها وفيما عرصناه مها ما يكوني

وأم تنوع أسلوب الموسيقي وإنقاعها لتنوع الأحواء التي تطلق فها ا فلديد ما يعتمد عليه في لحرم تأنه يتبع نظماً حاصاً ، وينسخم مع الحو العام باطراد لا يستثنى

وقد محتاح في صبط هذه الفروق وتوصيحها إلى قواعد موسيقية حاصة ، و إلى اصطلاحات في الموسيقي لا يتهيأ العدم به لكل قارئ ، ولا بنا بحن أيضاً ولكنا بحسب المسألة أيسر من دلك دا بحن احتربا ألواباً متناعدة ، وأساليب متدينة من هذه الموسيقي

في سوره المارعات أسنونان موسيقيان ، وإيقاعان يسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام .

أوهما يطهر في هذه المقطوعة ، استربعة الحركة ، القصيرة الموحة ، القوية المسى ، تستخم مع حو مكهرب ، سريع السص شديد الارتجاف، على المحو التالي .

﴿ وَلَدْرَعَاتَ عَرَّفاً ، وَاسَاشِطَاتَ الشَّطاَ ، وَالسَاسِحَاتِ اسْتَحاً السَّاسِةِ تَ السَّامَ اللَّهِ السَّامَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

والذبي يطهر في هذه المقطوعة ، الوائية الحركة ، الرحبة لموحة ، المتوسطة الطول ، تتسجم مع الحو القصيصي الذي بني مباشرة في السورة حديث الكرة الحاسرة ، والرحرة الواحدة ، وحديث الساهرة ، على المحو التالي :

﴿ هَلُ أَدَكَ حَدَيْثُ مُوسَى ، إِذَ بَادَاهُ رَبَّهُ بَالُوادِي الْمُقَدِّسُ طُوَى إِدَهْبُ إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهَ طُغَى فَقُلُ \* هَلُ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّىٰ \* وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ مِتَحْشَى ؟ ﴾ إِبِخ

أص أبنا بسه في حاجة إلى قواعد موسيقية ، ولا إلى اصطلاحات فبية ، لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين ، فهو واصح لا يحمى ، وهو كدلك مسحم في كل حالة مع الحو الدي تطق فيه الموسيقى ولهذه الموسيفي وطيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروص ، في المرتين الأولى والأخرى .

فلستمع إلى نوع ثالث من هذه انوسيقي إنها موسيقي الدعاء المتموجة الرخية الطويلة الحاشعة :

﴿ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً شَنْحَانِكَ ، فَقِينَا عَدْ بَ الدَّرِيِّةُ وَمَا لِنظانِمِينَ مِن أَنظار ﴾ رِنَّ إِنَّكَ مَنْ تُدِّحَلِ النَّارَ فَقَدَ أَخَرَيْتُهُ ، وَمَا لِنظانِمِينَ مِن أَنظار ﴾ ﴿ رَنَّ وَآتِنَا مَا وَغَدْتُنَا عَلَى رَسْتُ وَلا تُحَرِّنَا يَوْمَ القَيْامَة ، إِنَّكَ لا تُحْيَفُ البِعَادِ ﴾

أو دعاء آحر

﴿ رَبَّا إِنَّ نَعْلَمُ مَا يُعْنِي وَمَا يُعْنَى ، وَمَا يَحْفَى عَلَى الله مِن مِن الله مِن الله مِن الله من الكير شيء في الأرس ولا في السهاء الحمدُ لله الدي وَهَمَ في على الكير إسماعمل و إسحاق َ رَبَّ ربي لَسَمِيعُ الدُّعاء ربُّ اجْعَلْي مُقَمَ الصلاة ومن ذُرَّتْتي ، ربَّنا وتَقَلَّل دُعاء ربّ اعْفِر في ولوالِدي ولسمؤمسِ يومَ يقومُ الحساب ﴾ .

ولسد كذلك في حاحة إلى قوعد واصطلاحات للحس أن هد أسبوب عبر الأسبواين لساهين . مسجم مع الدعاء كل الانسجام ، التطريب والتموح والاسترسال .

تم أنحاطر فيني بلون من الموسيقى المنموحة الطوية الموحة ـــولكه لون آخر تماماً ــ محاطر فيلقيه هذا عنماداً على وصوح لفارق بينه وبين النون الذي مصى . إن التكويل خوسيقي للجملة هنا يريد عملي التموج العمق والسعة ، وفيه كدنك هون وشحى إنها موسيقي الطودن .

﴿ وهي تعثري بهم في مَوْح كالحناب وبادى بوح بنه وك ، في معرف إذا يا بني اركب مَعَنا ولا تَكُنَّ مع الكافرين قال : سآوي إلى حَمَل يُعْضِمُني من الماء ، قال لا عاصم ليوم من أمر الله إلاَّ من رجم ، وحال بينهما الموج فكان من المعرقين ﴾

إن التكويل الموسيقي للجملة ليدهب طولاً وعرصاً في عمق وارتفاع ، ليشترك في رسم الهول العرابص العميق والمدّات المتوالة المتنوعة في التكويل اللفظي للآية تساعد في إكمال الإيقاع وتكوينه واتسافه مع حو المشهد الرهيب العميق .

و تحاطر مرة أحرى ، فيعرض لوياً ثابثاً بتموح الموسيقي ، مع اختلاف تموحها واتحاهها :

﴿ يَا أَيْنَهِ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارجعي إلى رَبِّكِ رَاصِيَةً مَرْصِيَّةً ؛ فادْخُلِي فِي عِبادي ، وادْخُلِي خَنَّتِي ﴾

فيرتل الهارئ هذه الآيات مصوت مسموع ، ليدرك تلك الموسقى الرحمة المياوحة إنها تشبه الموحة الرحمة في ارتفاعها لقمتها والساطها إلى بهاينها ، في هدوء وطمشان ، يتفقان مع حو الطمأنينة في المشهد كله ولعل نتوارن المد إلى أعلى بالألف ، وإلى أسفل بالياء على التوالي ، شأبً في هذا التموح ، ولكنه ليس كل انشأن ، فهو يفسر الأوران لا الألحان يفسر الاتزان الحارجي في المعمة لا الروح الداحي فيها دلك الروح مرده إلى حصائص عامصة في

حرس النحروف والكلمات ، يدركه من يقرأ التعبير القرآبي في حساسية وإرهاف .

فلنكتف مهذا الدان الممكن ، حتى لا نقحم أنفسنا في خصمٌ الاصطلاحات !

a a a

ثم برقمي إن أفق آخر من آفاق النباسق الفني ، في التصوير القرآئي

قدا إن القرآن يرسم صوراً ونعرص مشاهد ، فيسعي أن قول إن هذه المشاهد وتنث الصور ، يتوافر ها أدق مطاهر التناسق الفني في ماء الصورة ، وجو المشهد ، وتقسيم الأحراء ، وتوريعها في الرقعة المعروضة (١).

وقد ألمعد إلى شيء من هد في فصل 8 التصوير العني 1 علد استعراص صوره الذي ينفق مانه رثاء الناس ، وصورة الصفوال عليه تراب ، مع صورة الدين ينفقون أمواهم انتعاء مرصاة الله ، وصورة الحدة قوق لربوة . وما بين هذه الصور حميعاً من توارن في الأجزاء وتقابل في الأوضاع .

هدا النوب من الساسق ، هو معتاح الطريق إلى الشاسق المدي بعيه هنا بالمذات

والدي بعبيه هو

أولاً ما يسمى « نوحدة انرسم » وحبى المندئون في القواعد يعرفون شيئاً عن هذه انوحدة ، فلسا في حاجه إلى شرحها و نكفي

 <sup>(</sup>٠) تعصل الأستاد الفنان (صيبه الدير محمد) مصلى الرسم بوراره (معرف عراجعه هدر) القسم التصوير

أن نقول: إن القواعد الأولية للرسم تبحتم أن تكون همك وحدة بين أجراء الصورة ، فلا تتنافر حرثياتها

وثاباً توريع أحراء الصورة ـ بعد تناسها ـ على الرقعه بنسب معينة حتى لا يرجم بعصها بعصاً ، ولا تفقد تناسقها في محموعها ، وثالثاً • النون الذي ترسم به ، والندرج في العلال ، مما يحقق الحو العام المشتق مع الفكرة والموضوع .

والتصوير بالأبول بلاحظ هد التناسق كما يلاحظه (التوريع) و في المشاهد المسرحية والسيمائية والتصوير في لقرآل يقوم على أساسه، وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاط، و بدلك يسمو الإعجار فيه على تلك المحاولات .

١ ــ حد سورة من السور الصعيرة التي ربما يحسب البعض أنها شبهة نسجع الكهال أو حكمة السجاع حد سورة \* القالق ٥ أنها أنه حو التعويدة . بما فيه من حفاء وهيمنة وعموض وإنهام فاسمع :

﴿ قُلُ عُودُ بربَّ الفيقَ مِنْ شُرِّ ما حيقَ ومِن شَرِّ عاسِقَ إِدا وَقَيْنَ ومِن شَرِّ النَّقَاثاتِ فِي العُقِدرِ ومِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد ﴾ .

قد الفلق الذي يستعيد برنه ؟ عندر من معانيه الكثيرة معنى الفحر ، لأنه أنسب في الاستعادة به من طلام ما سيأتي . مما حلق ، ومن لعاسق ، والمقاثات ، والحسد ولأن فيه إنهاماً حاصاً تسعلم حكمته بعد قليل

بعود برب الفجر « من شر ما حلق » هكذا بانتكبر و بما الموصولة الشاملة - وفي هذا التنكير والشمول يتحقق العموص والطلام المعنوي في العموم 8 ومن شر عاسق إد وقف لا اللين حين الدخل طلامه إلى كبل شيء ، و بمسي مرهو با محوفاً الا ومن شر النفاذات في العقد 1 وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كنه رهبة وجفاء وظلام ، بل هن لا ينفش عابياً إلا في الطلام الا ومن شر حاسد إذا حسد 1 والحسد الفعال باطني مطمور في طلام النفس ، عامض كذلك مرهوب .

الحو كله طلام ورهة ، وحفء وعموص وهو ستعيد من هد الطلام بالله ، والله رب كل شيء فلم حصصه ها الارب العلق الله اليسحم مع حو الصورة كلها ، ويشترك فيه ولقد كال لمددر إلى الدهن أن يعود من لطلام برب النور ، ولكن الدهن هنا ليس المحكم ، إند المحكم هو حاسة النصوير اللقيقة فالنور كشف العموص المرهوب ، ولا يتنف مع حو العنق والنفث في لكشف العموض المرهوب ، ولا يتنف مع حو العنق والنفث في لعقد ، ولا مع حو الحسد و الالتنف المؤدي معنى النور من الوجهة الدهنية ثم يتنف مع الحو العام من الوجهة النصويرية ، وهو مرحلة قن سطوع النور ، تحمع بين لنور والطلمة ، ولها حوها العامض المسحور

ثم ما هي أحراء الصورة هما أو محتويات المشهد ؟ هي من باحية («الفلق» و «العاسق» مشهدان من مشاهد الطبيعة ومن باحية («النفاثات في العقد» و «حاسد إدا حسد» محلوقان آدميان .

وهي من ناحمه «الفلق» و «العاسق» مشهدان متقابلان في الزمان ومن ناحية «البفائات» و«الحاسد» حسان متقابلان في الإنسان وهده الأحراء مورعة على الرقعة توريعاً متناسقاً ، متقاعة في النوحة دلك التقاس الدقيق ، وكنه دات لون واحد ، فهي أشد، عامصة مرهونة ، يلفها العموص والطلام . والحو العام قائم على أساس هذه الوحدة في الأجراء والألوان

يس في هذا البيان شيء من لتمحل ، وبيست هذه الدقة كلها بلا هدف ، وليس هذا الهدف حلية عامرة فلمسألة ليست مسألة ألفاط أو تقابلات دهبة إنما هي مسألة بوحة وحو وتسيق ، وتقابلات تصويرية تعدّ ها رفيعاً في التصوير ، وهي إعجار إذا أداه مجرد التعبير

٢ عبر القرآن عن الأرض بس برول المطر ، وقس تفتحها بالسات ، مرة بأنها « هامدة » ومرة بأنها « حاشعة » وقد يفهم البعض أب هذا محرد تنويع في التعيير فسيطر كيف وردت هاتان الصورتان .

> لقد وردتا في سياقين محتلمين على هذا النحو : وأنه وردت وهمدة، في هذا السياق

﴿ يَا أَيُّهِ النَّاسِ إِنَّ كُمْمُ فِي يُبِ مِن النَّفْتِ ، فَمَّ مِن مُضْعَة مُحَفَّة مِن تُرَابٍ ، ثَمَّ مِن نُطْفَة ، ثَمَّ مِن عَلَقَة ، ثَمَّ مِن مُضْعَة مُحَفَّة وَعِير محلقة للنَّيِّن نَكُم ، ونُقُرُ فِي الأرحام مَا نَشَاء إِلَى أَجِل مُسَمَّى ، ثَم لَتَنعُوا أَشَدَّكُم ؛ وملكم من يُتوفِّى ، ثِم لَتَنعُوا أَشَدَّكُم ؛ وملكم من يُتوفِّى ، وملكم من يُردُ إِلَى أَردل العُمُر ، يكي لا يَعْلَم من نَعْد عِنْم عِنْم شَيْدً ، وَنَرَى الأرض هامِدة ، فإذا أُمرلنا عبيها الماء الْمُتَرَّتُ ورَنَتُ ، وأَنتَتُ من كُلُّ رَوْح يَهِيج ﴾

\$ ب€ ووردت ﴿ حاشعة ﴾ في هذا السياق '

﴿ وَمَنْ آيِنَهِ النِّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمَسُ وَالْفَمُرُ لَا تُسْخَلُوا لَلشَّمْسُ وَالْفَمُرُ لَا تُسْخَلُوا لَلشَّمْسُ وَلَا يَقْمَرُ وَاسْجَدُوا لَلَّهُ الذي حَلَقَهِنَ ، إِن كُنّمَ إِيَّاهُ تَعْدُونَ فَا اللَّهِ وَالنَّهَارُ وَهُمَ لَا فَإِنْ اسْتُكَرُوا فَالدِينَ عِنْدُ رَبَّكَ نُسَنِّحُونَ لَهُ بَاللِّيلِ وَالنَّهَارُ وَهُمَ لَا يَسَأَمُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشَعَةً ، فإذا تُرَلُّ عليها الله الْمُتَرَّبَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشَعَةً ، فإذا تُرلُّ عليها الله الْمُتَرَّبَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشَعَةً ، فإذا تُرلُّ عليها الله الْمُتَرَّبَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشَعَةً ، فإذا تُرلُّ عليها الله المُتَرَّبَ وَرَبَّتَ ﴾

وعد التأمل السريع في هدير السياقين ، يتان وحه الناسق في ٥ هامده ٥ و ٥ خاشعة ١ إن خو في السياق الأول حو بعث وإحياء وإحراح ؛ فيما يسق معه بصوير الأرض بأنها ١ هامده ٥ ثم نهتز وتربو ، وتست من كل روح بهيج

وإن الحو في السياق الثاني هو جو عنادة وحشوع وسحود ، يتنق معه تصوير الارض تأنها «حاشعة» فإدا أبرل علم، الماء همرت ورنت ,

ثم لا بريد على الاهتر ر والإراء هذا ، الإمات والإحراج كما راد هدك ، لأمه لا محل هما في حو العدده والسحود ولم تحي اهترت وربت الله ها بعرص الدي جاءتا من أحله هدك إمهما ها تحيلان حركة للأرض معد حشوعها ، وهده الحركة هي المقصودة هذا ، لأن كل ما في الشهد يتحرك حركه العادة ، فلم يكن من المناسب أن تنفى الأرض وحدها حاشعة ساكنة ، فاهترب لتشارك العالدين المتحركين في الشهد حركهم ، ولكي لا ينفى حرام من أحراء المشهد ساكن وكل الأحراء تتحرك من حوله وهد لون من الدقة في تناسق الحركة المتحيلة ، يسمو على كل تقدير من الدقة في تناسق الحركة المتحيلة ، يسمو على كل تقدير

ويحس أن بلاحظ أن الهمود والحشوع يتحدان في المعنى العام ، ويستدل جما في الآتين على قدرة لحالق على العث ، قا هما إلا سكون أو حمود ، تحمه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود هو مجرد أد ، لمعنى لدهني ، ما كانت هماك ضرورة هذا التنويع ولكن التعيير القرآني لا يرمي إلى محرد أداء المعنى الدهني ، إعا يريد الصورة كذلك ، والصورة تقتصي هذا النويع ، ليتم النماسق مع الأحراء الأحرى في الموحة ، أو في المشهد المعروص

ودلالة هدا التنويع حاسمة في أن « لتصوير » عنصر أساسي في أسموت القرآن ، وأن التعبير لا سهي إلى أداء المعنى لدهبي محرداً ، إنما يسص مصيعته مصورة حبَّه للمعالي ، تحتلف هذه الاحتلافات الدقيقة النظيفة ، حسب احتلاف لأحراء والألوب

ثم بسطر لآن في «وحدة الرسم» في كل من الصوريين ، وفي أحزاء الصورة كدلك .

وحدة الصورة الأولى هي محنوفات حيه تحرح من النوت ، أو مشاهد حياة والأحراء هي نظفة تدرج في مراحلها المعروفة ، ولله تصير روجاً لهيحاً وهي تراب ميت نحرج منه تلك النظفة ، وأرض هامدة تحرج منها هذه السنة والحو العام ، هو حو الإحياء المرتسم من هذه الأحراء

ووحدة الصورة الثانية هي محنوقات صيعية عامدة ، أو مشاهد صيعية والأحراء هي الليل ولهار ، والشمس والقمر والأرص حاشعة لله تموج ها وتتصل الم جماعتان من الأحياء محتمل النوع متحدت المصهر حماعة من الناس تستكبر عن لعاده ، وحماعه من اللائكة تعمد بالليل والهار والحو العام هو حو العادة

المرتسم من هده الأحزاء

وهكدا تشاسق الحرئيات مع الحو العام ؛ ونتحد حرثيات الصورة لو حدة تحقيقاً لوحدة الرسم ، وتورع الأحراء في الرقعة بهدا المصام العجيب .

٣ عرص القرآل في موضع محتلفة كثيراً من صور النعمة التي أفاءها الله على الإسال ؛ وفي كل موضع كال يعرض محموعة من النعم ، متسقة \* الوحدة ا على هذا النحو الذي تعرضه في موضعين لمنمثيل

 (أ) ﴿ والله حعل لكم من بيويكُم سَكَناً ، وحَعَلَ لكم من خُلود الأنّدم بيوتاً تستنجفُونها يوم طَمْيكُم ويوم إقامَتِكُم ، ومن أصوافها وأو درها وأشفرها أثاثاً ومتاعاً إن حين ﴾

﴿ وَاللَّهُ حَفَلَ لَكُم ثَمَا حَنَقَ طِلالاً ﴾ وجَعَلَ لَكُم من لحمال أكداناً ﴾ وحَعَلَ لكُم سرابيل تَميكُم الحرَّ وسرابيل تَقبِكُم بأسَكُم كذلك يُم نِعمته عليكُم لَعَلَكم تُسْلِمونَ ﴾

(س) ﴿ وَإِنَّ لَكُم قِي الأَنْعَامِ لَعَثْرَةً نَسْقَيْكُمْ مَمَا فِي نُطويها مِن يَبِينَ وَرَّتْ وَدَمْ \_ لَنَباً حَالِصاً سَائِعاً لِنشَّارِ بَيْنَ ﴾

﴿ وَمِنَ تُمَرَاتُ ِ اللَّحِيلِ وَالْأَعْمَاتِ ، تَتَّحِدُونَ مِنْهُ سَكُواً ورزقاً حَسَناً إِذَّ فِي ذَلْكُ لآياتٍ لِقُومٍ بِمُقْيِّمِونَ ﴾

﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى اللَّمَٰلِ ۚ أَنَّ اتَّجِدَى مِنَ الحَمَّلِ بِيوِنَا ۗ ، ومن الشَّحَرِ ، وتما يَعْرشونَ ، نَم كُلِّي مَن كُلُّ التَّمَرَاتِ ، فاسْلُكَي سُنُل رَنْتُ دُلُلاً ، يحرُّحُ من تُطويها شَرَاتُ مُحَتَّلِفُ أَلُوالُهُ ، فيه شعاءً للنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي دَلَكَ لاَيَةً لِقَوْمِ يَتَعَكَّرُونَ ﴾

بلاحط في هدين السياقين أن الأنعام مدكورة فيهما على السواء فسنظر من أي الحوالب عرصت في كل سياق ، ولمادا عُرض هذا الجالب هنا ، وذلك الحالب هناك :

«أه السياق الأول يرسم صورة لليوت والأكدل، والطلال، وللسريل، وكلها مم يُلادُ له ، أو يُحتمى ، أو يُستظل ، أو بُستثر ولان هذا هو 8 وحدة الرسم 8 عرص من 8 لأعام » الحالب الذي يتقق مع هذه الوحدة عَرَض الحلود التي تتحد بيوتاً تُستحف يوم الطعل ، والأصواف و لأولار والأشعار التي تتحد أردية وأدناً . والمطر كنه منصر ألية وأردية وظلال

\* به والسياق الثاني يرسم مشهداً لاستحراح الأشرية السكر الذي يستحرح من الثمار ، والعسل الذي بحرح من اللحل ولأل هذه هي «وحدة الرسم» عرض من الأنعام الحالب لذي يناسب الأشرية عرض اللبن السائع للشاريين

ولم تقف دقة التسبق عبد وحدة بنظر العامة ، بل ممشت لى دقائق الحرثيات عهدا السكر يستحبص من الثمرات ، المحالفة في هيئها وصبعتها للسكر ، وهدا العسل يستصفى من الأرهاد ، المحالفة في هيئتها وطبيعها للعسل ؛ وهذا البين يستخرج من بين ورث (١) ودم ، المحالفين في هيئتهما وطبيعتهما لس ، فهي كلها

<sup>(</sup>١) النده الهصوم أن الأنعاء

تستحیل من أشیاء أحرى - ثم لمنظر كله منظر ازراعي حیوایي فیه حیاله

ألا إنه الإنداع هنا في وحدة الأحراء ودفة التصوير ، وتناسق الإحراح ومثل هذه اللمسات الدقيقة التي تستوعب دقائق الجرئيات كثير في القرآن ، نكتبي منه سهذه الأمثلة ، وتصيف إليه المثال التالي لما له من دلالة خاصة

٤ - ﴿ إِنَّ الدين تُسَعُونَكَ إِنْ يُسَايِعُونَ اللهِ يَدُ اللهِ فَــوقَ أَيْدَمِم اللهِ يَدُ اللهِ فَــوقَ أَيْدَمِم اللهِ مَنْ تَوْمَى أَوْمَى بَمَا عَاهَدَ أَيْدَمِم اللهِ قَسِيوْتِيهِ أَحِراً عَظِيماً ﴾ .
 عليه الله قسيؤتيه أحراً عظيماً ﴾ .

فالصورة صوره منايعة بالأندي ، ولنسيق الحوكمه حعل لا بد الله فوق أبدتهم لا واستحدم هذا التحسيم في موضع التحريد المطلق ، والتبرية الحالص

وعدماء البلاعه يسمول مثل هذا \* مراعة البطير ٥ ويعنول منه الحالب اللفطي ، لأمهم لم يجاولوا أن بتحظوا حالب النصوير ، ولحن تأحد تعليرهم نفسه لا مراعاة البطير لا ولعني له حالب الناسق الهي في الصورة ، للمحافظه على الوحده الرسم ٥ وعلى جو المشهد ، وعلى الاستجام العام .

ولكن لقرآن إلا يستحدم في التصوير هذه \* اللمسات الدقيقة \* وحدها ، بما ستحدم كدنك \* للمسات العريصة ( ونحن نعبر للعة التصوير ، لأمنا في لواقع أمام نصوير قبل التعبير ) هذه اللمسات العريصة قد تحمع مين السهاء والأرض في مصم وبين مشاهد الطبعة ومشاهد الحياة في سياق حبث تتسع رقعة لصوره

هذا كله با على أساس من « الوحدة الكبيرة » بدل « الوحدة الصعير ٥ \* ١ ــمن دلك

﴿ أَمَلًا بِنُطُرُونَ إِلَى الْإِمِلَ كَيْفَ خُلَفَتُ ، وإِلَى السَّاءَ كَمَّفَ رُفِعَتُ ، وإِلَى الحَمَانَ كَيْفَ نُصِنَتُ ، وإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ شُطِيحَتُ ﴾ ؟

فهده ريشة تحمع بين السهاء والأرض واحدال والحمال ، في مشهد واحد ، حدوده تلك لأفاق الوسيعة ، من لحياة والطبيعة ، وملحوط هنا هو والصحامة ، وما تنقيه في الحس من ستبوال ، والأحراء مورعة بين الاتحاه الأفتي في السهاء المرفوعة والأرض المسلوطة ، والأنحاه الرأسي بيهما في احدال شصوبة والإبل الصاعدة السام وهده دقة تأحدها عين مصور المدع ، في الأشكال والأحجام السام وها يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن بوحة طبيعية قاعدتاها السهاء والأرض ، لا بعرر فيه من الحماد إلا الحمال ، ولا يعرر فيه من الأحياء إلا الحمال ، أو ما هو في حجم الحمال ، و لحمل هو الحيوال الماسب ، لأنه ليف الصحراء الفسيحة التي تحدها السهاء والحال إ

٣— ومن هذا البحو — مع تعيير في مواضع للمسات ﴿ وَلَمَا هَا حَمَلُ هِ السّاء لُرُوحاً ، وريّناها لدَّ طِرِينَ ، وحَمَطُ ها من كُنَّ شبطان ِ رَحيم ، إلا من اسْتَرَقَ السمع ، فأنّنعهُ شهاب مُبينٌ ، والأرض مددّناه ، وألفّينا فيها رواسي ، وأنشنا فيها مِن كُلُّ شيء مورون ، وحَمَلُنا لَكُمْ فيها مَعايش ، ومن لستم نه مرازقين ﴾

في السياء لا مروح ٥ صحمة ، وشهب تنقص على المردة وفي الأرص الممدودة رواس راسحة ، وست لا موروب ( لا ١ مهيج » لطيف ١) وفي الأرص كدنك لا معاش لا مهدا الحمع وانتكثير ، وفيها من لا يررقه لداس ، مهدا النهويل والإصهار . وكلها مشاهد وحدتها الصحامة الحسية أو المعبوية

٣ ــ وقد تنسع الرقعة ويتطاول المدى ، وتعرض اللمسات
 ولكها تدق في للهاية حتى تتباول الحرثيات :

مثان دلك .

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَمَده عَنْمُ السَّاعَةِ ، وَنُمَّ لِ الْعَنْثُ ، وَنَعْلَمُ مَا فِي الأرحام ، وما تَدْرِي نَفْسَلُ مادا تَكْسَبُ عَداً ، وما نَدري نَفْسَلُ بِأِيِّ أَرْضَ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللهِ عَنِمُ خَيرٌ ﴾

فهده رقعة فسيحة في الرمان والمكال ؛ وفي الحاصر والواقع ، والمستقبل المطور والعيب السحيق ؛ وفي حواصر المس ووثات اللحيال ما بين الساعة اللعيدة المدى ، والعيث اللعيد المصدر ، وما في الأرحام الحافي للعطه وحقيقته على العنال ، والررق في العدوم فريب في الزمان معيب في المجهول ، وموضع الموت والدهل وهو مبعد في الطون .

إنها رقعة هسيحة الآماد والأرحاء ولكن اللمسات العريصة بعد أن تشاوطه من أقطارها ، تدفي في أطرافها ، وتجمع هذه الأطراف كلها عبد نقطة العيب المجهول ، وتقف نها جميعاً أمام كوة صغيرة معلقة ، نو الفتح منه سمّ الحياط ، لاستوى القريب خلفها بالنعيد ، ولا تكشف القاصي منها والدان

\* \* \*

نم برقى إلى ُعق آخر من أعاق النباسق الفني ، في التصوير القرآني .

إن التناسق إلى هذ كان في الصورة أو المشهد ، وكان على أنمه وأوفاه في الحرثيات وفي الحو العام ولكن الإبداع المعجر لا يقف هذا إنه في تعض لأحنان يضع إطاراً للصوره ، أو تطاقاً للمشهد ، فسنق الإفدر والنطاق مع الصورة و لمشهد ، ثم نطبق من حوهما الإيقاع الموسيق الذي تناسب هذا كنه ، فينلغ من ذلك ما يعبر عنه التموذح :

ا ـ ﴿ والصَّحَىٰ واللّهِ إِذَا سَجَى ، مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، وَلَمُوف يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قَلَى ، وَلَمُوف يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَنَمُ يَجَدُّكُ يَتِيماً فَوَى وَوَحَدَكَ صَالاً فَهَذَى ، وَوَحَدَكَ عَائلاً فَأَعْنَى فَأَمَّى البَيْمِ فَلا تَشْهَرْ ، وَأَمَّا السَائِلُ فَلا تَشْهَرْ ، وَأَمَّا بِعْمَةً ربَّكَ فَحَدَّتُ ﴾
 فحديث ﴾

لقد أطلق لتعبير حواً من الحماء البطيف ، والرحمة الوديعة ، والرصاء الشامل ، والشحى الشفيف «م ودُعث رثّ وما قبى ، وللآحرة حير لك من الأولى ، وسوف يعطيث ربك فترصى الم ما ألم بجدك لتيماً فآوى ، ووجدك صالاً فهدى ، ووحدك عائلاً فأعبى ؟ ٥ دلك الحمال ، وتعك الرحمة ، وداك ترصاء ، وهدا الشجى تسبرت كنها من خلال البطم اللصيف العارة ، الرقيق اللفط ، ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير ، الموسيقى لرتبة الحركات ، الوشيق الحطوات ، الرقيقة الأصداء ، الشحمة الإلفاع وهذا أرد إطاراً هذا الحمال اللطبف ، وهذه الرحمة الوديعة ، وهذا

الرصى الشامل ، وهذا الشحى الشهيف ، حعل الإطار من الصحى الرائق ، ومن الديل الساحي أصفى آدب من آولة الليل ولهار ، وأشف آدبن سري فيهما التأملات وساقهما في الفط الماسب ، فالديل هو لا الديل إذ سحى لا الديل على إطلاقه توحشته وطلامه ، الليل الساحي الذي يرق ويصفر ، وتعشم سحانة رقيقة من الشجى الشهيف ، كحو اليتم والعيلة ، ثم ينكشف ويُحلى ، ويعقمه الصحى الرائق ، مع لا ما ودّعث ريث وما في ، وللاحرة حير نث من الأولى ونسوف يعطيك ريث وما في ، وللاحرة حير نث من الأولى ونسوف يعطيك ريث فترضى لا فتاشم أدوان الصورة مع أدوان الإطار ، ويتم التناسق والإنساق .

۲ ــ و لأن ستمع إلى موسيقى أحرى ، وانظر إلى إطار آحو ،
 لصورة تقابل هذه الصورة .

﴿ والعاديات ضَيْحاً ، فيهوريات قلاحاً ، فالمعبرات صُيْحاً ، فأثَرُنَ به ِ نَقْعاً ، فوسَطَل به حَمْعاً إِنَّ الإنسان بريَّه لكبودٌ ، وإِنَّهُ لحُبُّ الخير لَشَديدٌ ، أفلاً بَعْيمُ إِدا بغْيرُ ما في القُبور ، وحُصَّلَ ما في الصَّدور إِنَّ رسم مهمْ يَومَنْدُ لِخَبِيرُ كَ رَبِهم مهمْ يَومَنْدُ لَخَبِيرُ كَ .

إن الموسيقى ها نشبهة بموسيقى لا تدارعات النبي أسلما لل هي أشد وأعيف ، وفيها حشونة ودمدمة وفرقعة وهي تناسب الحو الصاحب لمعفر الذي تنشئه القبور المعثره ، والصدور المحصل ما فيها بقوَّة وجو المحجود وشدة الأثرة علما أراد لهدا كله إصراً مناسباً ، احتاره من الحو الصاحب المعفر كذلك ، نثيره الحيل الصابحة بأصوامها ، القادحة لحوافرها ، المعيرة مع لصباح ، المثيرة

للعمار ؛ فكان الإطار من الصورة ، والصورة من لإطار ، لدقة التنسيق وجمال الاحتيار

٣ هدا وديث إطاران بكل منهما لمون حاص ، أو نون لأن بنصورة بداخله لوباً ودحداً أو نوبين متقاربين ولكن قد يكون بلإطار أكثر من بون محدد ، لأن الصورة التي بداخته كديك ، كما في سورة الليل .

﴿ وَاللَّمْنِي إِذَا يَعْشَى ، وَالْهَارِ إِذَا تَعَلَى ، وَمَا حَلَقَ الدَّكَرَ وَاللَّمْنِي . وَمَا تَعْلَى وَاتَّعَى . وَصَدَّقَ الدّحُشَى ، فَسَيُسَرَّهُ لِيُسْرَى وَامَّا مَنْ يَجِلّ وَاسْتَعْلَى ، وَكَدَّب الخُشْنِي ، فَسَيُسَرَّهُ لِلعُسْرَى ، وَمَا يَعْنِي عَنْهُ مَالِهُ إِذَا تَوَدَّى إِنَّ بَالخُشْنِي ، وَلَا قِلْ ، فَأَنْدَرَتُكُم فَاراً تَلطَّى ، عليها لمهدى ، وإنّ له للآخرة والأولى ، فأنْدَرَتُكُم فَاراً تَلطَّى ، عليها لمهدى ، وإنّ له للآخرة والأولى ، فأنْدَرَتُكُم فَاراً تَلطَّى ، لا يَصْلاها إِلاَّ الأَشْقَى ، الدي كَذَّب وَتَوَلّى ، وسَيْحَتُّهَا الأَثْقَى ، لدي يؤيي ما له سَتَركَقَى ، وه لأَخَذِ عنده من يَعْمَةٍ نُحْرَى ، إِلاَّ المُعْلَى ، ولمَ وَتَوَلّى مَن يَعْمَةٍ نُحْرى ، إِلاَّ المُعْلَى ، ولمَ لأَخَذِ عنده من يَعْمَةٍ نُحْرى ، إِلاَّ وَيَوَلَى ، وَسَيْحَتْها الأَثْقَى ، وَلَسَوف يَرْضَى ﴾

فها صوره فيه الأسود والأبيض فيها ١٩ من عطى وتقى ١ و ١ من محل واستعنى ١ وفيها من يسبر لليسرى ، ومن يبسر للعسرى وفيها الأشفى لدي بصلى النار الكبرى ، والأثقى الدي سوف يرضى

وي الإطر كديث الأسود والابيص هم البيل إذا بعشى \_ في هذه المرة لا (البيل إذا سحى) وقمه البهار إذا تحلى ، المقامل عدماً لليل إذا يعشى وهما اللدكر والأرشى المتقابلان في البوع والحلقة الدلك إصر مناسب للصورة التي يصمها

أم الموسيقي الصاحبة ، ههي أحش وأعنى من موسيقى « الصحى واللس إذ سجى » وتكنها ليست علمة ولا قاسلة ، لأن الحو للسرد واللمان ، أكثر مما هو للهون والتحدير

ودلك من بدائع النباسق بلا حد ب

**\*** \* \*

ثم برقى إلى أبق آحر من آفاق التناسق الفني في القرآن فالتصوير القرآني حين ينتهني من تناسق الأنوان والأحراء في الصورة أو المشهد ، وحين يطلق حوله الموسيقى المكملة اللحو ، لا ينتهني عند هذه الآفاق في تناسق الإحراج إن هناك خطوة وراء هذا كله ، صرورية للتناسق ، وصرورية لتأثير المشهد ، وللكمال الله علم المده لقررة لقاء المشهد معروضاً على الأمعار في الحيال والتناسق القرآني يتخط هذا ويؤديه أرفع أداء

بعص الشاهد بمر سريعاً حاطفاً ، يكاد يحطف النصر لسرعته ، ويكاد الحيال بفسه لا يلاحقه و بعض المشاهد يطول ويطول ، حتى بيحيل للمرء في بعض الأحيال أنه أن يرول و بعض هذه المشاهد الطوينة حائل بالحركة ، وبعضها شحص لا يربم وكل أولئك يتم تحقيقاً لعرض حاص في المشهد ، يتسق مع العرض العام للقرآل ، ويتم به الناسق في الإحراح أبدع النام

وللقصر وسائل محتلفة ، وللطون وسائل شتى ، يؤدي كل مه العرض ، ويناسب جو المشهد وهذه خطوة أحرى في دلك الأفق الحديد ..

والآن إلى البادح ، لعيها وحدها للاع

١ ــ يريد أن يصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا التي تلهيهم
 عن الآحرة فيخرج القصر في هذه الصورة :

﴿ وَاضْرَبَ لِهُمْ مَثَلَ الحَيَاةِ الدَّبِيِّ ، كَمَاءً إِنْرِلْنَاهُ مِنَ السَّاءً ، هُ وَحَتَلَظَ بِهِ سَاتُ الأَرْضِ ، فَأَصْنَحِ هشيماً تَكْرُوهُ الرياحُ ﴾

والنهبي شريط الحياه كله في هده الحمل القصار ، وفي همه المشاهد الثلاثة المتنابعة

﴿ مَامَ أَمْرُلُنَاهُ مِنَ السَهَاءِ ﴾ فَ ﴿ اخْتَلَظَ مِهُ مَاتَ الأَرْضُ ﴾ فَ ﴿ أَصْنِيحَ هَشِيماً تَكْرُوهُ الرَياحُ ﴾

لا ما أقصرها حياة ا

رمع هذا فقد عرص أطوار السات كنها لم ينقص منها شيئاً إلا الأطوار الثانوية عرض الدء الذي يستقه ، ويحنبط بالأرض فتسته ؟ وعرض نصبحه ، وعرض تذريته فماذا يتي من حياة النبات إلا الأطوار الثانوية ؟

لقد احتمعت لحدا لتعير كل عناصر الصدق والدقة والحمد الصدق والدقة والحمد الصدق في عرض طوار السات ، فلم ينقص شيئاً منها لتحقيق العرض الديني والدقة لأنه حقق عرض الصورة كاملاً والحمال لأن سرعتها اللخاصفة مما ينشط له الحيال

وقد استُحدِم السق اللهطي في تقصار عرص المثهد كما استحدمت وسائل العرص الهنة هد العرص ههدا الاالتعقيب الدي عثله هده الاهاء ال في تتابع مراحل التعقيم مع طريقة العرص السريعة ثم هذا الدء الدرل لا تحتيظ له الأرض فتست ، بل محتلط له للأرض فتست ، بل محتلط له للأرض مدشره ، وهذه حقيقة ، ولكه حقيقة تعرض

في الوصع الحاص المدي يحقق السرعة المطلوبة

٢ ــ ومثل هد النص نص آخر في المعنى والإنحام با ولكنه
 كتلف في حلقة منه ، ليؤدي عرضاً آخر مع هذا العرض السابق

﴿ اعلموا أَمَا الحِياةُ الدُّنيا لَعِبُّ ، ولَمُّو ، ورينَةُ ، وتَماحرُّ بيكم ، وتَكاثرُ في الأموال والأولاد ِ كَمَثَل عَيْث ِ أَعْخَبَ الكُفَّرَ ساته ، ثمَّ مهيج فنراهُ مُضْعرًا . ثم يكونُ حصاماً ﴾

فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقريباً مع الصورة الأولى ، ولعل هذ تحيل السعص أن هناك تكراراً كاملاً ، ولكن الواقع أن هناك احتلافاً دقيقاً إنه أطال عرص شريط الحياة الدبيا لـ كما يره الكفار \_ فهي لعب ، وهو ، ورية وتفاحر بيكم ، وتكثر في الأموال والأولاد ليقول إن هذا الذي تعجول به كله ، وهد الذي تستطيلون أمده ، إنما هو في حقيقته قصير رائل ، كدبك العيث الذي معجب الكفار ساته ، ثم يهيج فتراه مصفراً . كدبك العيث الذي معجب الكفار ساته ، ثم يهيج فتراه مصفراً . ثم يكون حظاماً .

ودنك من دقائق الصور المكررة في القرآب وفي كل تكرار صورة تحتلف احتلافاً بسبراً أو كبراً ، وتسبي وهم التكرار بالا قصد إلا التكرار وإن يكن لينكرار عرصه في صدد الدعوة ولكنه مع هذا يسير مع الحمال الفني بالتنويع البخيق الملحوط

٣ - في المثالين السابقين كان الاحتصار بحدف المراحل
 الثانوية فهذا مثان آخر بعرض قصر الحياة على البحو نفسه ،
 مع ريادة في الاحتصار ، فيمسك بطرفي الحياة ويحمعهما في

ومصة حاطفة ولكنه في الوقت داته يجيل هيئة الطول فيما نين الطرفين :

﴿ أَمَّا كُمْ الْكَائُرُ حَتَى رَرَتُمُ الْقَارِ ﴾ فهده الصورة من جانب تصور قصر الحياة فا كادت تبدأ بالتكائر ، حتى انهت بالمقابر \_ ودلك أقصر ما تصور به فترة الحياة ، في اللهط والحيال ولكب من طرف حتى ، قد عرصت امتداد اللهو طول الحياة من مندئها إلى منهاه ، وساعدت كلمة « حتى » على برور الامتداد ، وحيلت للنفس أن هؤلاء القوم لحوا في اللهو أمداً طويلاً ودلك من عجائب التحييل ، فعرض قصر الحاة ، وعرض طول اللهو فيه ، كلاهما مقصود من التعير ، وكلاهما تحقق في هذا النس القصير

٤ ـــ وفي هذا الاتحاه ـــ مع تعير في العرص ـــ يرد انبص الآتي .

﴿ كيف تَكُفُرُونَ بَاللّهِ ، وَكُنْتُمْ أَمُواتاً فَأَحَيَاكُمْ ثُمَّ نُصَتَكُم ، ثمَّ نُحْيِكُم ، ثم إليه تُرْخَعُون ﴾ ؟

وي أربع مقاطع قصيره للقرة وحدة ، عرص قصة المحلق من قبل طهورها عرحلة ، إلى بعد النهائها عرحلة ، الوت الذي سبق الحياة فالمحاة فالموت الذي تحم به النحياة فالمحياة بعد الوفاة .

والموت الدي سبق الحياة آرال ، والحاة التي تلته آماد ، والموت الدي بعقبها آباد . تبطوي حماعاً في ألفاط ، لمعرص حالب السرعة ، ولكن يمتد بها التحال في الاستعراض ، ليقول : إن هذه الآماد الطولة كنه ، قصيرة في يد الفوة الكبرى . إنه هذا يصور القدرة القدرة ، التي تقول لنشيء ١٠ كل فيكود الوالسرعة مما يريد وصوح القدرة ـ ولا سيما إدا طوت القدرة ـ ولا سيما إدا طوت هذه الآماد المتطاولة في عمصة ـ فكيف تكفرون بالله إدن ، وهو الذي يحلك أموركم كلها من قبل ومن بعد الاثم إليه ترجعون ١٠ وتكمنة لهده السرعة تأتى الآية التالية :

﴿ هُو اللَّذِي حَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ حَمَيْعًا ، ثَمِ اسْتَوَى إلى السهاء ِ ، فَسَوَّ هُنَّ سنع سنْوات ٍ ﴾

هكد في ومضة «حلق لكم ما في الأرض حميعاً » وفي ومضة «استوى إلى السماء فسوّاهلَّ سمع سماوات » وخلّقُ ما في الأرص ، أو شيء مم حلقَ في الأرص يستعرق في مواضع لخرى آمات طولاً ، حيماً يريد التفصيل والتطويل

٥ – وإنى هم كان انقصر باختصار المراحل أو إدماحها والآن نعرص مثالاً آخر يأتي القصر فيه من لمسات الريشة السريعة العيمة الممسات هذه الريشة المعجرة التي نحط لمسة هما ولمسة هماك ، ثم تطوي اللوحة كلها ، كأمها م عرصت قط ها يكاد الحيال يتلفت ليراه حتى بفتقده فلا يلقاها .

﴿ وَمَنَّ يُشْرِكُ وَلَهُ فَكَأَى حَرَّ مِنَ السَّهَ، فَتَحَظِفُهُ الطَّبُرُ ، أَو تَهُوي بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سُحِيقٍ ﴾ .

الطر لقد حرَّ من لسهاء ، الطر لقد خطفته الطير . الظر : لقد هوت به الربح في مكان سحيق الطر لقد الحتفي المسرح ومن فيه !

ولم هده السرعة الخاطفة ؟ لئلا يتوهم أحد أن لمن يشرك بالله

مستاً ، أو وحوداً ، أو قراراً ، أو امتداداً ، مهما يبلع من الحسب والقوَّه والحاء والسين ، إنما يأتي في رمضة من المحهون ، سِدهب في ومصة إلى المحهول !!!

والآن فإلى المشاهد المطولة :

١ لقد رأينا قصة لماء الدي ينرب من السهاء فيحتلط به سات الأرض ، فصلح هشيماً تدروه الرياح ، لقد عرضت هماك في ومصات خاطفات فلسطر كنف يُعرض قسم مها على مهل وفي تؤدة .

﴿ اللهُ الدي يُراسِلُ الرباحَ فشير سُحانًا ، فيبُسطُه في السياء كيف يشائه ، وتحقيه كِسفاً ، فتَرَى الوَدْقَ بحرحُ من حلالِه فإد أصابُ به مَنْ نَشاءُ من عباده إدا هم يستَنشرون ﴾

هكدا . انقسم الأول وحده الحاص بوصول لماء إلى الأرص ، يستعرف هده الفقرات ، ويعرض في هده المراحل ، فالرياح تثور ، فتثير السحب في لسياء \_ كما بشاء الله \_ فيتراكم هدا السحاب ، فيحرح منه انظر ، فيترل انظر من السياء ، فيستنشر به من ينزل عبيهم بعد أن كانوا يالسين .

فلسطر كنف بعرص القسيم الثاني بعد وصول الداء

﴿ أَنَمُ ثَرَا أَنَّ اللهَ أَمْرَا مِنَ السّاءِ مَا ۚ ، فَسَلَكُهُ بِنَاسِعَ فِي الأرض ، ثم يُحرحُ به زَرْعاً محتبعاً ألوانه ، ثم بهنجُ فنراهُ مُصْفَراً ، ثم يحلهُ حُطاماً ﴾ .

هكدا ، في تراح بـ اثم # ، وفي تمهل وبطء - فابدء ينوب فلا

يحتلط بالأرض ولا سات الأرض ؛ إنما يُسلك يباسع دثم الا ميرح به ررعاً ٥ ـ وي الوقت فسحة بتمني ألوان الزرع للحتلفة الألوان ـ الشم ٥ ديميح فتراه مصفراً ١ ـ وفي الوقت مهلة لتراه ـ الله ٥ ديميله حطماً ٥ ـ ايجعبه ١ الا وهماك الا أصبح هشيماً ٥ أو الكون بلا مصير ولا أو الكون بلا مصير ولا الوقاع المعالم الله الله منظم الماع الوهنا جعله المحطماً الله الله بن على هذه الهيئة وهماك التذروه الرياح الله والا يبقى له أثر الهاليات الله والله يبقى له أثر الها

إنه ها في معرض بيات النعم الإلهة ؛ فطاء عرضها ، ولُمثُ صورها ، وتُملِيَّ مشاهدها ، أحدر بالموقف ، وهذا تستمتع بكل هذا الوقت الطويل !

۲ ــ وصورة أحرى للررع يشه له محمداً والديل معه .

﴿ دلك مثنهم في التورة ِ رمثنهم في الإنجيل كَرْزُع ِ أَخْرَحَ شُطْأَةً '' ، فَآرَرةُ ، فاسْتَعْسَط ، فاسْتُنوى على سوقه ، بُغْجَبُ الزَرْعَ بِيعِطَ مِهِم الكُفارَ ﴾

هاد، ترى في هدا الررع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً ، ولا تدروه الرياح أند أنه ثابت هنا في مكانه ، فار في منبته ، خاند في موضعه ، ومدة انعرض هنا دائمة ، والمنظر ثبت ، حتى تتحول عنه العين ، ولا يتحول هو عن العين ، وذنت هو الهدف المقصود وهذا الثاب طريقه من طرق التطويل ومن الدقائق المطيقة هنا ، أن الصورة العامة تسير على طريقة

<sup>(</sup>۱) فراخه

الإطالة ـ كما أسلف ـ ولكن الأحزاء الأولى مها تنم في سرعة متعاقبة \* كزرع أحرح شطأه \* و \* آرره \* ف استعلظ \* و استوى على سوقه » فقد تم العبط والاستواء في مدى قصير ثم ثبت معد دلك وقر إل الإسراع الأول مقصود كالاستقرار الأحير في تصوير حال المسلمين ، نتم عوهم ، ثم يستقرُ وضعهم أبداً

٣ ـ والحباة هناك كانت تطوى في عمصة عين ، من مندئها
 إلى مشهاها ، فسنظر كيف تطون هنا في معرض الإصابة

إن مرحمة واحدة من مراحل حياة آدمية مفردة ، من مين حيوات كثيرة ، تستعرق مثل هذا الفرع .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةً مِنْ طَيِنَ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَفَةً في قَرَارِ مَكِينِ ﴾ ثُمَّ حَنَقْهَ النَّطُفة عَلَقَةً ﴾ فَحَنَقْه العَلَقة مُصْعَةً ﴾ فَحَنَقْه النَّصْعَة عَظَماً ﴾ فكَسَوْه العِطامَ لَحْماً ﴾ ثم أَنْشَأْهاهُ حَلْقاً آجر ﴾ فتبارك الله أحسن الحالِفين ﴾

مرحمة الحميل وحده ، س حياة آدمية لا الحياة كلها ، تستعرق هذا لفراع وتُعرض عهد التفصيل ، وتُدكر فيها حماع المحطوات لأب معروضة للعارة ، ولندَّثير الوجدائي ، ولمبال دقة العدم الإلهي فحيئذ يحسن ولا شك التطويل .

٤ وم س المشاهد التي يطول عرصه \_ حيامً مشاهد العداب في يوم القيامة فعد تشخيص المشهد كأنه حاصر ، وتسيق أحراثه كأنه مشهود ، يطول عرصه بيسس الحس ويوقط الحيال ، ويتسرب الحوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوحدان ولإطالة العرص هنا وسائل شتى نعرض مها بعض الهادح

ومشاهد القيامة هي اكثر الشاهد تنوعاً في القرآن ، حتى هممت أن أفرد لما فصلاً حاصًاً لولا تصحم الكتاب<sup>(١)</sup>

اله مرة تكون الإطالة باللفظ المحيل للتكرار ، مثل

﴿ إِنَّ الدَينَ كُفَرُوا بَآيَاتِهَا سُوفَ نُصَلِيهِم نَارَاً ، كُلُّمَا نَصَحَتُ خُبُودُهم نَدَّلَناهُم خُلُوداً عِيرَها لِيدَوقوا الغَدَابِ ﴾

فالحيال هنا نظل يستعرض المشهد المروّع ، ويكور العملية المفرعة ، وكلما راد فزع وارتياعاً ، راد إقبالاً على التكوار دلك أن الحول يشد إليه النفس ويوثقها ، كلما همت منه بالفرار ! «ب» ومرة تكون الإطائة بالنسق اللفطي ، كالتفصيل بعد الإجمال ، مع عرض الأجراء بالتفصيل ، مثل .

﴿ والدينَ نَكْيرُونَ الدَّهَبَ والفضةَ ، ولا يُنْفِقُونها في سبيل الله ، فَشُرَهُم بِعَدَاتٍ أَلِيمٍ يَومَ يُحمى عليها في نار حَهيَّم ، فَتُكُوى بها جاههم ، وجنونُهم ، وظهورهم هذا ما كَنَرْتُم لأنْفُسِكُم فذوقوا ما كُنْتُم تَكْبرون﴾

فهو \_ أولاً أحمل العداب الفشرهم بعداب أليم ا وقطع الساق ، ليستريح المشاهد ، ويأخد تَفُسه ويستعد للتفصيل أم أحد في التفصيل

وهو \_ ثانيًا \_ حييما بدأ التفصيل بعد الإحمال ، بدأ العملية

 <sup>(</sup>۱) جصص ها من المكنة القرآبة كتاب حاص صدرت طبعته الأولى عام ۱۹۶۸ وطبعته لديم صدرت في عام ۱۹۵۴

من أون مرحلة ، وعلى مهن والدهب والفصة قد صار حمة لا مشي ، بالإلاع إلى قطمهما الكثيرة ، وفي هذا تطويل بالكثيرة فلا يوم يحمى عديا الله يوم يحمى عديا الله يوم يحمى عديا أله فسنظر حتى تُصهر لقد صُهرت ، فلندا العملية الرهمة هذه هي احاه تُكوى لقد فرعو من الكي في الحماء فلتحرّك الأجماع للحوب هذه هي الحوب تكوى لقد فرعوا من الكي في الحوب فلتحرّك الأحسام للطهور هذه هي الطهور تكوى تجهل ، فلم بلته العرص بعد حاك التقريع والتأبيب ، عبد الانصراف المتحيل بيتناون العداب عداعة أحرى من الصف الطويل الإهدام كرتم للنصراف المتحيل للفسكم فذوقوا ما كنتم تكرون الله المناه كرتم

«حـ» ومرة تكون الإطالة متفصيل الحركات وتعدده ، و التكرار الذي تحيله الألفاط معاً .

﴿ هدال خصّهال احتصموا في رمهم طالدينَ كَفَرُو، قُطَّعَتُ هُم ثِيابٌ مِن نار ؛ يُضَبُّ مِن فوق رؤوسهم اللحميمُ ، يُصهُرُ مه ما في تُطولهم والحلود ، وهم مقامِعُ من حَديدٍ ، كُلُما أردوا أَل يَخَرُّحُوا مَها سَامَن عَمَّ سَأَعِيدُوا فَهَا ، ودوقوا عدابَ الْحَرِيقِ ﴾

فهدا مشهد عليف صاحب ، حافل بالحركة المتكررة هذه ثياب من لذر تقطع وتفصّل وهذا حميم يصب من لوق الرؤوس ، يصهر به ما في البطول والحلود وهذه مقامع من حديد وهذا هو العداب يشتب ، و تتجاوز الطاقة ، فهب لا الدين كفروا » من الوهج والحميم ، والصرب الأليم ، يهمول بالحروح من هذا لا العم الوها هم أولاء يُردّول بعلف الا دوقوا عذاب الحريق ! الله ويطل

الحيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقامها إلى أحيرتها ، حتى يصل إلى حلقة الحروح ثم الرد العليف ، لبندأ العرض من حديد !

« د ه و مرة تكول الإطالة بوقف حركة المشهد ، وإحلائه من كل ما يشعر بالحركة . فهذا ٥ طالم ٥ يقف يوم القيامة ، وكأعا هو واقف وحده على السرح ، بندئ ويعبد في اللدم ، حتى لتهم بأب تقول به كفى با أحاد فلا فائدة المع أن المدة التي يستعرقها قصيرة بسيًا ، ولكن يخيّل إليك أنها طويلة طويلة .

﴿ وَيُومَ يَعَصُّ الطائِمُ عَلَى يَدَلهِ ، يقولُ يَا لَيْشَي تَّحَدُّتُ مع الرَّسوں سيلاً يا ويلتا ا ليتني لم أنَّجِد فلاناً حليلاً نقد اُصَلِّني عَن الدُّكُر بعد إد جاءِي ، وكان المشيطان للإنسان حدولاً ﴾

فهدا اللذم الطويل ، والتدكر لما مصى ، مصحوباً بالمعمة الطويلة الممطوطة ، والموسيقى استموحة المديدة ، يحيل إليك الطول ، ولو أن اللفظ نسبيًا قليل وإطالة موقف المدم تتسق مع التأثير الوجداني المطلوب

وشبيه بموقف الندم ، موقفً الاعتراف فها هم أولاء حماعة من المحرمين يُسألون ﴿ مَا سَنَكُكُم فِي سَقَر ؟ وَ فَيَكُونِ الْمُواتِ :

﴿ مَ لَكُ مِن الْمُصَمَّىنَ , ولم ملكُ تُطَعَم المسكينَ وكد محوصُ مع الحائصينَ وكنا تُكَدِّب بيوم الدين حتى أثام البقينُ ﴾

وكان حسبه أن يقولوا ، كما كاهرين أو مكدبين ولكن هما يحسن الاعتراف بالتعصيل

« هـ» وقد تشترك الوسائل الناصية كلها في إطالة عرص المشهد .

فيستخدم البسق اللمطي ، وتدكر التفصيلات ويوقف عرص المشهد في بعص حلقاته ، كما في هذا السمودح الفراند

﴿ وَإِذَا لَهِعَ فِي الصَّورِ نَفِحةً واحدةً ؛ وحُمت الأرضُ والحمالُ وَدُكَّ ذَكَّةً وَاجِدَةً ﴿ فَيُومِئْدُ وَقَعْتُ الوَاقِعَةِ ، وَالشَّقَّتِ السَّالَةِ فَهِي يومِئْدُ وَاهِيَةً ﴿ وَمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ، ويحملُ عَرْشَ رَبَّتُ فَوقَهِم يومئد تُمانية ، يومئد تُعرَّصونَ لا تُحْقى منكم حافية

﴿ وَأَمَّا مَنَ أُولِيَ كَتَامَهُ بِيمِيهُ ، فيقُولُ . هَاؤُمُ افْرَأُوا كِتَاسِهُ ، إِن ظُنَتُ أَن مُلاق جب بِيّه . فهو في عبشة رصية ، في حمّه عاسية م ، فيطوفها دارمة ، كنوا واشرَ بوا هبيئاً عما أَمْنَهُمُ في الأبام المحالية

ولم أذر ما حِسَائِية ، يا ليتها كانَت القاصية ما أعلى على مالية ، ولم أذر ما حِسَائِية ، يا ليتها كانَت القاصية ما أعلى على مالية ، مَلكَ على سُطَائِية حُدُوهُ فَعُلُوهُ ، ثم الححيم صَلُوهُ ، ثم في سلطائية حُدُوهُ الله الله العلم المسلمة درَّعها سَبعول دراعاً وسلكوهُ إلَّهُ كال لا يُؤملُ الله العَظيم ، ولا يُحصلُ على طعام المسكين ، فليس له اليوم ها هنا حميم ، ولا طعام إلا من غيسُلين ، لا يا كله إلاَ الخطئون ﴾

وي هذه العرص إطافة في التقصيلات ، وإطالة في التعير ت ،
وإطالة في المعدات ، ووقف لعص الخلقات وتسبقً للجو كله
تحيء السلسلة التي « درعها سنعول درعاً » فتكون إحدى طرائق
التطويل بالتحييل ا

هـ ومن كادح الإطالة المقصودة مواقف الموارنة مين صورتين
 متقامتين إحداهما في الحياة الدب ، والأحرى في بوم القيامة على
 النحو التالي .

﴿ إِنَّ كَتَابُ الأَثْرِرِ لِنِي عَنِيْنِ ، وَمَا أَدَرَاكُ مَا عِلْيُونَ ؟ كَتَابُ مُوقَومٌ ؟ يَشْهِدهُ المُفرَّاوِنَ إِنَّ الأَمْرَارِ لِنِي نَعْمَ ، على الأَرَائِثُ يُطُرُونَ ، تَعْرَف فِي رُحُوهِهُمْ نَصْرَة لَعْمَ ، بُسُقُوْل مَن رَحْنَقُ مُحْتُومُ حَنَامَهُ مِسْكُ ، وَيَ دَلْكُ فَلْيَسَافُسَ النَّسَافِسُونَ ، وَمُراحَةً مَن تَشْمِ ، غَما نَشْرَبُ مِن الْمُقَرَّبُونِ

﴿ إِنَّ الدِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِن لَدِينِ آمَوا يَصِحَكُونِ ، وإِدَّ مَرُّوا شِهَمْ يَتَعَامِّرُونَ ، وإِدَّ القَسُوا إِلَى أَهْلَهُمْ القَلْنُوا فَكِهُينِ ، وإِدَّا رَّوَهُمْ قَالُو . إِنَّ هَؤُلاءً لَصَالُّونِ \_ وَمَا أَرْسُنُو عَلَيْهُمْ خَافِطِينِ ا ﴿ قَالِيومُ الدِينِ آسُوا مِن الكَفَارِ نُصِحَكُونِ ﴾

إن هذا التطويل يتناون مشهدين \* مشهد النعيم العطيم . الدي يتمتع به المقربون ومشهد السحرية التي كانت تناهم من المحرمين وكلما راد المشهدان طولاً وهذا المشهد الأحير بصفة حاصة \_ كانت الفاجأة في النهاية أوقع ، عندما يقول « فاليوم الدين آسوا من الكفار يضبحكون » وهذا هو المقصود .

٣ - وتطول المواقف التي تعرض فيها قدوة في الإيمال ، بؤثر طول عرصها في الوحدان ، ويدعو الشاهدين إلى أن يشاركوا المؤسين عمادتهم وصفاتهم المعروضة على الأنظار ودلك في القرآن كثير ، عماد منه هذا المثال : ﴿ إِنَّ فِي حَلَى السَهَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَاحْلَافِ النَّلِ وَالنَّهِ لَا اللهِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ اللهِ وَلِيَّالِ اللهِ وَلِيَّالِ اللهِ وَلِيَّالِ اللهِ وَلِيَّالِ اللهِ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ

﴿ وستتحاب هم رسم أَنيٌ لا أصبع عَمَل عامل سكم من ذكرٍ أو أنثى ، تعصكم من نعص قالدين هاخروا وأخرجوا من ديارهم ، وأودوا في سبيلي ، وقالنوا وقُتنوا ، لأكفَّرَنُ عهم سيَّئاتهم ، ولأدخلُهم حَاتٍ تُخري من تحتها الأنهار ، ثوانًا من عند الله ، والله عنده حين الثواب ﴾

في دا الذي لا تحدثه نصبه في أناء هذا المشهد الطويل الثابت ، العائض بالحشوع والحضوع ، الحافل بالتأثر العميق وفي أثناء هذا الرد العصم المفضّل لتصحيات المؤمنين ، وللحراء الذي ينتظرهم يوم الذي حمد دا الذي لا تحدثه نصبه أن يسلك مع « أولي الأدباب ه هؤلاء ، بدعو دعاءهم ، ويحشع حشوعهم ويستحسب له ر له معهم ، فيباله مثلً ما يتاهم ؟

ومثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير ، حيثًا قصد القرآل إف

انتأثير بالقدوة في الوحدان والضمير .

• • ×

وهكدا تتكشف لساطر في القرآل آفاق وراء آفاق ، من التناسق والاتساق فين نظم فصيح إلى سرد عدب إلى معنى مترابط إلى سنق متسمل إلى لفظ معتر إلى تعبير مصوّر إلى تصوير مشخص . إلى تحييل مجسم ، إلى موسيقى منعمة إلى اتساق في الأحراء إلى تناسق في الإطار الى توافق في الموسيقى إلى افتنال في الإخراج ...

ومهدا كله يتم الإنداع ، ويتحقق الإعجار

## القصَّت، في القرآن

القصة في القرآل لبست عملاً فياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرصه وإدارة حودثه \_ كما هو الشأل في القصة الهمية الحرة ، التي ترمي إلى أداء عرص في طليق \_ إبما هي وسبلة من وسائل القرآل الكثيرة إلى أعراصه الدينية والفرآل كتاب دعوة دينية قبل كل شيء ، والقصة إحدى وسائله لإبلاع هذه الدعوة وتشمها . شأمها في دلك شأل الصور التي يرسمها للقبامة وللنعيم والعداب ، وشأل الأدلة التي يسوقها على الحث وعلى قدرة لله ، وشأل الشرائع التي يقصلها و لأمثال التي تصرمها إلى آخر ما حاء في القرآل من موضوعات .

وقد حضعت القصة القرآمية في موضوعها، وفي طريقة عرصها، وإدارة حوادثها ، لمقتصى الأعراض الديمية ، وطهرت آلار هدا الحصوع في سمات معيّمه سعرض ها بعد قليل و لكن هذا الحضوع الكامل بنعرض الديني ، ووقاءها بهذا العرض تمام الوقاء ، لم تملع برور لحضائص الفلية في عرضها ولا سنما حصيصة القرآل الكبرى في التصوير

وقد لاحظًا من قبل أن انتعمر الفرآني يؤلف مين العرصالديني و لعرض الفني ، قدما يعرضه من الصور والمشاهد من لاحظنا أنه يجعل الحمال الفني أدة مقصودة للتأثير الوحداني ، فيحاطب حاسة الوحدان الدينية ، تنعة الحمان الفنية والفن والدين صنوات في عمدق النفس وقرارة الحس وإدراك لحمال الفي دليل استعداد نسي التأثير الديني ، حين يرتمح الص إلى هد المستوى الرفيع ، وحين تصفو النفس لتلقى رسالة الحمال

وقد أوردنا في فصل « التصوير الفني التمودجين من القصة ، عملت فيهما الريشه المعجرة عملها ، وهي تعرضهما عرضاً أحاداً وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القصة العناجد الآن في هذا التفصيل (1).

## أغراض القصة

سيقت القصة في القرآن بتحقيق أعراض ديبية بحتة كما أسلطا ؛ وقد تباولت من هذه الأعراض عدداً وفيراً من الصعب استقصاؤه ، لأنه بكد بتسرب إلى حميع الأعراض القرآبة ، فإثبات الوحي والرسالة ، وإثبات وحد بية الله ، وتوحد الأديان في أساسها ، والإبدار والتبشير ، ومطاهر القدرة الإلهيه ، وعاقبه الحير والشر ، والعجلة والتريث ، والصبر والحرع ، والشكر والبطر ، وكثير عيرها من الأغراض الديبية ، والمرامي الحلقية ، قد تباويته القصة ، وكابت أداة له وسيلاً إليه

فإدا بحل السعرصيا هنا عراض لقصة القرآبية ، فإنما نشت أهم هذه الأعراض وأوصاحها ، وبترك استقصاءها وتشعها

 <sup>(</sup>١) هذه التعصيل على طوله بعد موجزة للبحث الكامل الذي كنت عددته وأرجو أن عوج هذه البحث الكامل في حلقه من سلسلة ٥ مكتبة القراد (إن ثاء الله

۱ کا کا من أعراض القصة إنات الوحي والرسانة فحمد ملى الله عليه وسلم لم يكن كاتاً ولا قارئاً . ولا عوف عه أنه نحلس إلى أحيار اليهود والنصارى ، ثم حاءت هذه القصص في القرآن ـ و بعضه حاء في دقه وإسهاب ـ كقصص إلراهيم ويوسف وموسى وعيسى فورودها في القرآن اتحد دليلاً على وحي بوحى والقرآن سنص على هذا العرض بنصاً في مقدمات بعض الفصص أو في ديولها

حاء في أول سورة لا يوسف 8 .

﴿ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ قَرْآنًا عَزِيبًا لَعَنَّكُمْ مَعْقِبُونَ الْمَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أحسل القَصَص عما أوحَيما إليثَ هد القراد ، وإن كمتَ من قبعه لمن العافلين ﴾

وحاء في سورة # القصص # قس عرص قصة موسى ﴿ يَتَلُو عَدِنَ النَّوَمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ وبعد النَّهَا .

﴿ وم كنت بحس العبرُ بي إد تصيّب إلى مسوسى الأمر ، وما كنت من الشاهدين ، ولكنا أنشأنا قروباً فتطاول عليهم العُمرُ ، وما كنت ناوياً في أهل مَدّينَ تنفو عليهم آدت ، ولكنا كد مُرسِدين وما كنت بجالب الطّور إذ ناديد ، ولكن رحمةً من ربّك ، إنته وما كُنت بجالب الطّور إذ ناديد ، ولكن رحمةً من ربّك ، إنته وما كُنت بجالب الطّور إذ ناديد ، ولكن رحمةً من ربّك ، إنته وما كنت بجالب الطّور إذ ناديد ، ولكن رحمةً من ربّك ، إنته عند كرون ،

وحاء في سورة ١٠٦٠ عمرال ١١ في أثاء عرصه لقصة مريم

﴿ دنتُ مَن أَنَاءَ الْعَيْبُ نُوحِيهِ إِلَيْكُ ، وَمَا كُنْتُ لَدَيْهُمَ إِدْ يُلْقُونَ أَقَلَامُهُمَ الْيُهُمُ يَكُفَلُ مَرْيَمَ ، وَمَا كُنْتُ لَدَيْهُمَ إِدْ يَحْتَضِمُونَ ﴾ وجاء في سورة ، ص » قبل عرض قصة آدم

﴿ قُلْ ﴿ هُو سَأً عَظِيمٌ ۚ النَّمَ عَنْهُ مُعْرَصُونَ مَا كَانَ لِيَّ مَلْ عَلْمُ ۗ بِاللَّهُ الْأَعْنِي إِذْ تَخْتَصِمُونَ ۚ إِنَّ يُوحِي إِنِّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَّ يَدِيرٌ مِينَ إِذْ قَالَ رَبَّكَ لِمِمَلائكَةِ ۚ إِنِّ حَانِقٌ نَشْراً مِن طِينَ ۗ ﴾

وحاء في سورة # هود # بعد قصة نوح :

﴿ بَلَثُ مَنَ أَمَاءَ الْعَبِيبَ مُوحِيهِا إِلَمْكُ ، مَا كُمْتُ تَعْشَمُهَا أَمْتُ ولا قَوْمَكُ مِن قَبْل هِذَا ﴾ .

لا ـ وكان من أغراض القصة : بيان أن الدين كله من عند الله ، من عهد لوح إلى عهد محمد وأل المؤمير كلهم أمة واحدة ، والله الواحد رب الحميع ، وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأسياء محتمعة في سورة واحدة ، معروصة لطريقة حاصة ، لتؤيد هذه الحققة ولا كال هد عرضاً أساسياً في المدعوه ، فقد تكرر محيء هذه القصص ، على هذا للمحو ، مع حتلاف في التعيير ، لتثبيت هذه الحققة وتوكيده في النعوس لمرب لدلك مثلاً ما حاء في صورة الأسياء ال

﴿ وَلَقَدَ آنَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفُّرْقَانَ (١) وَضَاءً وَذِكْرًا ۗ لِلْمَتَّقَبُّنَ ،

 <sup>(</sup>١) ي وصف النور ه بأجا الفرقان ١ ما يساعد عنى هذا التقريب بين الدرس حتى في صفه الكتاب ، فالفرقان اسم كفلك اللقران

الدين تحشُّون رجم بالعَيْب ، وهم مِن السَّاعَة ِ مُشْفِقُون ، وهذا دكُّرُ مُنارَكُ تُرَلُّناهُ أَفْاسَمُ لَهُ مُنْكرون ؟

﴿ وَلَقَد آسُنا إِرِاهِيمَ رُشُدهُ مَنْ قَبْلُ ، وكُنَّا به عالمين إِد قال الله وقويه ما هذه الهائيلُ التي أسم لها عاكفُونَ ؟ قالو وَحَدا آناءَنا لها عامدين ﴾ إلى قوله ﴿ وأرادوا نه كُبُداً فَحَعلاهم لأخسرين ، وتَحَبُّناهُ وبوطاً إِن الأرض لتي درك فيها بلعدين وَوَهَمنا له إسْحق وتعقوب نافلة وكُلاً حَعَلْنا صَابحين ، وحَعلدهُم وَوَهَمنا له إسْحق وتعقوب نافلة وكُلاً حَعَلْنا صَابحين ، وحَعلدهُم وَقَلَ الْحَبراتِ ، وإقام الصلاة ، وإيناء الركاة ، وإقام الصلاة ،

﴿ وبوطاً آتيبه مُحُكماً وعِلْماً وبحّيه أَمَّ القريَّة التي كاتُ تعملُ الحائث إلىهم كانوا قوْم سؤّء فاسقين ، وأدخله أَ فِي رَحمتها ، إنه من الصابحين

﴿ وَنُوحاً إِذْ بَاذَى مِنْ قَبْلُ ، فَاسْبَجَسًا لَه ، فَيَحَيِّبَاهُ وَأَهِمَهُ مِنَ الكَرِّبُ العظيمِ ، ويصرِّناهُ مِن القَوْمِ الدينَ كَشُو بَآيَانِيا إسم كانو قوم سؤّءٍ ، فأعرَّقناهُم أَخْمَعِين

﴿ وداود وسيمان إذْ تَحْكُمان في الحَرَّث ، إذْ هَشَتْ فه عَسَمُ الْقَوْم ، وكه لِحُكْمهم شهديس قَفَهُنّه سيمان وكُلاً آتِه حُكْمة وعِلْما وسَحَرَّه مع دود الحان تُسَحَّلَ والطَّير ، وكه فاعين ، وعلَماهُ صَاعة دوس نكم تتُحصَّكُم من أَسِكُم

ههل أنتم شاكرون ؟

﴿ وَلِسْدَمَانَ الرَبِحَ عَاصِعَةً تُحْرَيَ بَأَمْرُهُ إِنَّ الأَرْضِ التِي الرَّمَا فِيهِ ، وَكُنَّا بَكُلِّ شِيءَ عَادِينَ ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مِّنَ بَعُوصُونَ لَهُ ، ويعملون عَمَلاً دُونَ ذَلَكُ ، وكنا لهم حافظين

﴿ وَأَيُوبَ إِدْ بَادِي رَبِّهُ أَنِي مَشَّى الطَّرُّ وَأَنْتَ أَرْخَمُ الرَاجِمِينِ فَاسْتُجَنِّهُ لَهُ ، فَكَشَفْهُ مَا بَهِ مِن صُرٌّ ، وآشِهُ أَهْلَهُ ، ومثلهم معهم ، وحمَةً مِن عندتا ، وذكري للعابدين

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَدَ الْكِفْلِ ۚ كُلِّ مِنَ الصَّامَرِينِ وَالْمُحَلِّنَاهُمُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنْهُمْ مِنْ لَصَابِحِينِ

﴿ ود النون (١) إِذْ ذَهَبَ مُعاصً ، فطَنَّ أَنْ بَنْ نَفْدَر عَدِه ، فادَى فِي الطَّلْمَاتِ ، أَنْ لا إِنْهَ إِلاَّ أَنْتَ سُنْحَانِكَ إِنِيَّ كُنْتُ مِنَ الطَّلِينِ فَاسْتَحَمَّا لَه وتحدِهُ مِن العمَّ ، وكذلك تُنجي لمؤسس الطلين فرداً ، وأنت حَيْرُ وركريا إِد ددى رئه ربُّ لا تَدرُني فرداً ، وأنت حَيْرُ الوارثين فاسْحَمَا له ، ووهنه له تحمى ، وأضْفَحا له روحهُ الوارثين فاسْدَحَمَا به ، ووهنه له تحمى ، وأضْفَحا له روحهُ إلى الحيرات ، وتدعوننا رعماً ورهماً ، وكانوا لما حشعين

﴿ وَالَّتِي أَخْصَنَتُ فَرْحِهِ (٢) ، فنصحنا فيها من رُوحِنا ، وجَعَلناها

ا) يوسن صاحب الحوب
 (۲) مريم

#### واسها آبَةً لِلعَالَمين

﴿ إِنَّ هده أُمَّتكُم ، أُمَّةً واحدة ، والا رتكم فاعدول ﴾

وهدا هو العرض الأصيل ، من هذا الاستعراض الطويل وعيره من الأعراض لأحرى ، بأبي عرضاً وفي ثناياه

٣ وكان من عراص القصة بيان أن لدين كنه موحد الأساس فصلاً على أنه كله من عبد إنه واحد وتبعاً لهد كانت ترد قصص كثير من الأنساء محتمعة كدلك مكررة فيها العقيدة الأساسية ، وهي الإيمان بالله الواحد على بحو ما جاء في سورة (الأعراف)

﴿ نَفَدُ أَرْسَلُنَا مُوحَاً إِلَى قَوْمَ ، فَعَالَ ۚ يَا قَوْمَ اعْشُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهْ عِيرِهِ ﴾ إلح

﴿ وَإِلَى عَادِ أَحَاهُمُ هُوداً قَالَ ؛ يَا قَوْمُ اعْدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَلَ إِلَّهُ عِيْرُهُ ﴾ . إلح

﴿ وَإِنَى تُمُودُ أَحَاهُم صَابَحًا وَلَى اللَّهِ مَا لَكُمَ مَنَ إِلَهُ غَيْرِهُ ﴾ . إِلْحَ

﴿ وَإِلَى مَدَيْنَ أَحَاهُم شُعِياً قال . يا قوم اعدوا الله ما لكم م إلهِ عيره ﴾ ... إلخ

فهذا التوحيد لأساس العقيدة ، يشترك فيه حميع الأسياء في حميع الأدنان ، وبرد قصصهم محتمعة في هذا السباق - تأكيد دلك العِرض الحاص

٤ ــ وكان من أعراض القصة بيان أن وسائل الأساء في الدعوة
 موحدة ، و ن استقبال قومهم لهم متشابه العصلاً على أن الدين من

عبد إنه واحد ، وأنه قائم على أساس واحد ـــوتبعاً هذا كانت ترد قصص كثير من لأسياء بتعتمعة أيصاً ، مكررة فنها طريقة الدعوة ، على بنجو ما جاء في سورة ۽ هود ۽ \*

﴿ وَإِلَّى شَمُودُ آخَاهُم صَالِحاً ، قال يا قوم اعدو، الله ما لكم

م إنه عيره ، هو أشأً كُم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستُعفِروه ثمَّ تونوا إِنيه إِنَّ زَبِي قَرِيبٌ مُحيب قانوا به صابحُ ، قد كُنْت فينا مَرَّحُواً قبل هذا أَنَشْهاد أَنَّ لَعَد ما نعَدُ آدؤه ؟ وإنَّنا لَتَي شَكُ مَمَا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرْبِبٍ ﴾ . إلح

ه ـ وكان من أعراض القصة ببان الأصل عشترك بين دين محمد ودين إنز هيم نصفة حاصة ، ثم أديان بني إسرائيل نصفة عامة ، وإبراز أن هذا الاتصان أشد من الاتصال العام بين حميع الأديان فكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهيم وموسى وعيسى

﴿ إِنَّ هِمَا لَمِي الصَّحْف لأولى صَحْف إبراهِمَ وموسى ﴾ ﴿ أُمْ ثَمْ يُساً عَا فِي صَحْف موسى وإبراهِم الذي وقَى أَلاَ تَرْدُ وَارَدَةٌ وَرْرَ أُحْرَى ؟ ﴾ ﴿ إِنَّ أَوْلَى الدس بإبراهِيم للَّدِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَلِنَا السِيِّ والذِينَ آمَوا ﴾ ﴿ مِلَّة أَبِيكُم إبراهِيمَ هو سمّاكُم لسلمينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ﴿ وقَفينا على آثارِهم بعيسى اس مريم مُصَدِّقاً للسلمينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ ﴿ وقَفينا على آثارِهم بعيسى اس مريم مُصَدِّقاً لل بن يَدَيِهِ مِنَ التَّورِهَ ، وهُذَى ومؤعِظةً للْمُنَقِينِ ﴾ إلى اس يوبه من يعول ﴿ وأَمْرَلُنَا إِلَيْكَ الكتابَ بالحقِّ مُصِدِّقاً لمَ بن يدبه من الكتابَ ، ومُهَبِّمِناً عَنِهِ ﴾

السوكان من أعراض القصة بيان أن الله ينصر أسياءه في النهاية ويهلك المكدين ، ودلك تشيئاً لمحمد ، وتأثيراً في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان ، « وكلاً نقص علىك من أساء الرَّسُل ما نشت له فؤاذك إلى الإيمان ، « وكلاً نقص علىك من أساء الرَّسُل ما نشت له فؤاذك ...

وحاءك في هده الحق وموعطةً ودكرى للمؤملين » وتبعاً هذا العرص كالت ترد قصص الأساء مجسعة ، محتومة بمصارع من كدلوهم ويتكرر بهذا عرض الفصص كما حاء في للورة ، العكلوت ،

﴿ وَلَقَدَ أَرَّمَكَ مُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَسَتْ فَيْهِمَ الْفُ سَمَدَ وَلَا حَمْسِينَ عَاماً ــ فَحَدَهُمُ الطُّوفِانِ وَهُمْ صَلُونَ ، فَأَعْيِمَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيةَ ، وجعلناهِ آيَةً للعامين

﴿ رَبِرَاهِيمِ إِذْ قَالَ لِقُومِهِ اعْدُو اللهُ وَاتَّقُوهُ ، دَلَكُمْ خَيْرً لَكُمْ أَنْ لَقُولَ ﴿ فَ كَالَ خَوَاتَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ كُنْتُمْ تَغْلُمُونَ . ﴾ إلى أن نقول ﴿ فَ كَالَ خَوَاتَ قُومِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا : اقْتَلُوهُ أُو خَرَّقُوهُ فَانْحَاهُ اللهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّ قُومِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا : اقْتَلُوهُ أُو خَرَّقُوهُ فَانْحَاهُ الله مِنَ اللَّهِ إِلَى اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ ولوطاً إِذْ قال نقوْمِه إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَة ما سَتَقَكُمُ جا من أحد من العالمين ﴾ إلى أن يقول ﴿ إِنْ مُنْزِلُونَ على أهل هذه القرية رحر ً من السباء عن كالوا يقسُقون ، ولقد تركما مها آبةً سُمةً لقَوْمٍ يعْقلون ﴾

﴿ وَإِلَى مَدْسِ أَحَاهُمَ شُعَيْبًا فَقَالَ \* بَا قَوْمَ اعْدُو اللّهُ وَارْجُـوا اليومُ الآخرَ ، ولا يعْتُو في الأرْض مُفْسَدِينَ فَكَدَّنُوهُ فَأَخَدَتْهُمَ الرَّجْفَةُ ، فأَصْبَحُوا في دارهم حامين ﴾

﴿ وعاداً وتمودَ وقد نَسُ بكم من مساكهم وريّن لهم الشبطان أعماهم ، فصدَّهُم عن السِّس وكانوا مُسْتَصِرين ﴾

﴿ وَقَارُونَ وَفُرْعُونَ وَهَامَانَ ﴿ وَلَقَدَ حَامَاهُمُ مُوسَى بَاللَّبِيَاتِ ۗ ، فَاسْتُكُثْرُوا ۚ فِي الأَرْضِ وَمَا كَالوَ سَالِقِينِ ﴾

﴿ مَكُلاً أَخَدُه بَدَّتُم فِيهِم مَنْ أَرْسَتُ عَلِيهِ حَاصِبًا ، ومهم من حَدَّنَهُ الصَّيْحَة ، ومهم من حَنَفه به لأرض ، ومهم مَنْ أعرقنا وما كان الله ليَطلمهم ، ولكن كانو، أنفسهم يَطْلِمون ﴾ وتبك هي النهاية الواحدة للمكذبين .

٧ ــ وكان من أعراض الفضه تصديق لتبشير وانتحدير ، وعرض عودج واقع من هذا التصديق ، كالدي حاء في سورة «الحجر» .

﴿ نَبِّــَىٰ عبادي ۚ فِي ۚ مَا العِمُورُ الرَّحِيمُ ، وأَنَّ عدافي هُو العداتُ الأَلِيمِ . ﴾

فتصديقاً هد ودلك حاءت القصص على النحو التابي .

﴿ وَنَّنْهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمِ ، إِذَ ذَخِلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا سَلَامًا قَانَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَانُوا لَا يُؤْخِلُ إِنَّ يُشَرِّكُ بعلام عليم ﴾ . إنح

وفي هذه القصة تبدو « لرحمة »

ثم ﴿ وَمَدَّ حَاءَ آنَ لُوطَ المُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُم قَوْمٌ مُنْكُرُونَ قالُوا : مَلْ حَثَّمَاكُ عَا كَامُوا فِيهِ عَمْرُونَ ، وأَنْسِاكُ وَلَحَقَّ وإنَّمَا لَصَادَقُونَ فَأَشْرِ بِأَهْمَتُ بَقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ، و تُسَعَّ دُمَارُهُم ، ولا لَتُصِتُ مَكُم أَخَدُ ، والنَّصُو حَيثُ تَوْمَرُونَ وقصَسا إليه ذلك

# الأمر أنَّ دائرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصْحين ﴾ إنح

وفي هذه القصة تندو «الرحمة؛ في جانب لوط ، ويندو «العداب الأليم؛ في حانب قومه المهلكين

ثم ﴿ وَلَقَدَ كُنَّبُ أَصَحَابُ الحَجْرِ الْمُرْسِينِ ، وَآتُنَاهُمْ آدَنِنَا فَكَانُوا عَهَا مُغْرَضِينِ ، وَكَانُوا يَنَّخَتُونَ مِنَ الْحَانِ بِيُونَّ آمَنِينِ ، فَأَخَدَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْلِحِينِ ، فَا أَغْنَى غَلْهُمْ مَ كَانُوا يُكسُونُ ﴾

وفي هذه القصة يبدو «العداب الأنبم» للمكدبين وهكدا نصدق لأنبياء ، ويبدو صدقه في هذا القصص الوقع ، مهذا الترتيب

۸ – وكال من أعراض القصة بيان بعمة لله على أسيائه وأصفيائه ، كقصص سلمان وداود وأيوب وإبر هيم ومريم وعيسى وركريا ويونس وموسى ، فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأسياء تدر فيها البعمة في مواقف شتى ، ويكون إبرازها هو العرض الأول ، وما سواه يأتي في هذا الموضع عرضاً

٩ ـ وكان من أعراض القصة ، تسبه أبناء آدم إلى عواية الشيطان ، وإبرار العداوة الحائدة بينه و سهم مند أسهم آدم ، وإبرار هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى ، وأدعى إلى الحدر الشديد من كل هاحسة في النفس تدعو إلى الشر ، وإسادها إلى هذا العدو الذي لا يريد بائناس الحير

ولما کان هذا موضوعاً حالداً ، فقد تکررت قصة آدم في مواضع شتي

١٠ ـ وكان للقصة أعراض أحرى متفرقة منها

باب قدرة الله على الحوارق كفصة حلق آدم وقصه مولد عسى وقصة إبراهيم والتثير الدي آب إلىه لعد أن حعل على كل جمل منه جرءاً وقصة «الدي مرَّ على قرية وهي حاوية على عروشها ال وقد أحياه الله يعد موته مئة عام .

وبيان عاقبة الطيبة والصلاح ، وعائبة الشر والإفساد كقصة ابنيُّ آدم وقصة صاحب اختين وقصص بني إسرائيل معمد عصيامهم وقصة سد مأرب وقصة أصحاب الأحدود

وبيان الفارق بين الحكمة الإسابية القريبة العاجله ، والحكمة الكوبية العيدة الآجلة كقصة موسى مع «عد من عناده آتيده رحمة من عندنا وعلماه من لدنا علماً » وسنعرضها دلتفصيل في مناسنة أحرى

إلى آخر هذه الأعراض الوعظية ، التي كانت تساق ها القصص فنمي عمراها

## آثار خضوع القصة للعرض الديني

حصعت القصة في القرآل للعرص الديبي ـ كما أسلمنا ـ فترك هذا الخصوع آثاراً وصحة في طريقة عرصها ، بل في مادتها - وبحن بعرض فيما يلي ، أوضح هذه الآثار "

رأه لقد كان أون أثر لهد. الحصوع أن ترد الهصه الواحدة
 في معظم الحالات مكرره في مواضع شتى ولكن هذا لتكر ر
 لا يتناول القصة كلها ما عالماً ما إعاد هو تكرار بنعص حلقائها ،
 ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها ، أما حسم الفصة كله ،

فلا يكور إلا بادراً - ومناسبات حاصة في السياق ، كما صرب له مثلاً عند الكلام على أعراض القصة

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكورة ملاحظً السياق الذي وردت فيه يحدها مناسة لهذا السياق تماماً ، في احتيار الحلقة التي سرص هما أو تعرض همك ، وفي طريقة عرضه كذلك و مجت أن مذكر دائماً أن القرآن كتاب دعوة ديسة ، وال التناسق بين حلقة القصة التي تُعرض والسياق الذي تُعرض فيه هو العرض لمقدم وهذا يتوافر دائماً ، ولا يمل بالسمة الفية إطلاقاً

على أن هذك ما يشه أن بكون بصداً مقرراً في عرص الحلقات لمكررة من القصة الواحدة \_ يتصح حين تقرأ بحسب ترتيب برولها \_ فعظم القصص يبدأ بإشارة مقبصية ، ثم بطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً ، ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّل في مجموعها جسم القصة \_ وقد تستمر الإشارات المقتصية فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عبد الماسات \_ حيى إذا السوفت القصة حلقاتها ، عادت هذه الإشارات هي كل ما يعرض مها .

ونصرت مثالاً على هذا النظام ، قصة موسى إدام، أشد القصص في القرآن تكرراً فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة عن هذا التكرار.

وردت هذه القصة في حوالي الثلاثين موضعاً بذكر أهمها وتهمل نعص المواضع التي ورد فيها الاسم محرداً فكيف جاءت في هذه المواضع ؟ إنها تسبر في المراجل التالية

١ ــ في سورة الأعلى ( السورة الثاملة في النزول ) إشارة قصيرة .
 ١ إن هد نبي انصحف الأولى . صحف إنراهيم وموسى ٣ ــ وإشارة

قريمة مها في النحم ( السورة ٢٣) .

٢ – وفي الفحر (السورة العاشرة) إشارة إلى فرعون بدون دكر موسى مع عاد وثمود : « وفرعون دي الأوتاد ، الدين طَعَوًا في البلاد ، فأكثروا فها الفساد ، فصت عليهم ربّك سوط عدات » وإشارة قريبة مها في سورة البروح (السورة ٢٧)

٣ ـ وفي سورة الأعراب (٣٩) بدأ التمصيل الأوب للقصة في
 معرص قصص مشترك مع بوح وهود ولوط وشعيب ، اتحدت فيه
 صيعة الدعوة وصيعة التكديب ، والعقاب الذي أحد لمكدين

وقد بدأت القصة هنا برسانة موسى وهارون إلى فرعون وملثه ه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وسلطان مين ﴿ إِلَّى فرعون ومنته .. ٥ ثم ذكرت معجرة العصا واليد الليصاء . وحمع السحرة والمباراة بينهم ولين موسى ، وعلم عليهم ، وإيمانهم به - وتعديب فرعون لسي إسرائيل بعد دلك - وتسليط الحراد والقَمَّل والصفادع والدم على فرعون وقومه ، واستعالنهم نموسي ، وكفَّ الأدي عهم ، وعودتهم لتعديب بني إسرائيل - ثم حروج هؤلاء من مصر - وبعد المحروح طُلبهم من موسى أن يتخد لهم إلها كما للمصريين آلهة . وتذكيره هم برنهم "ثم ميعاد موسى مع زنه بعد ثلاثين ليله زيدت إلى أرحبن ، وطلمه رؤية زنه ، وذك الحبل وانصعاق موسى وإفاقته . وعودته إلى قومه حيث وحدهم قد اتحدوا لهم عجلاً إلهاً ، وعصمه عبى أحيه . ثم احتيار سبعير رحلاً مهم لميفات ربه ، وعشيتهم بالحمل لما طلموا رؤية الله جهرة وإفاقتهم ، ثم دعاؤهم بطلب الرحمة ، فافرد عليهم مأن الرحمة قد كتبت بدمؤمين الدين يتنعون الني الأميَّ . •

في قصص مشترك إحداهما في الفرقان (٤٢) والثانية في مريم (٤٤) هـ وفي سورة طه (٤٥) ببدأ تفصيل آخر بدأ من حلقة أستق من حلقة الرسانة التي ذكرت في « الأعراف » تلك هي رؤية موسى لمنار من حالب الطور

﴿ وهل أَمَاكَ حديثُ موسى ، إِذْ رأى باراً فقال لأهُبهِ مكتوا إِيَّ آسْتُ باراً نَعَنِّي آتيكم مها بقس أو أحدُ على البار هُدئُ فيما أَمَاه بُوديَ يَا موسى ، إِنِي أَن رَبَّكَ فَحَلَعُ نَعْلَيْكَ ، بِنَّكَ بالوادي المقدَّس طُوئُ ، وأن احتربُكَ فاستمع مَا يُوحى . ﴾

وبعد أن يُكنّف الدهاب إلى فرعول ، يحاور ربه ليرسل معه هارون ، يشد أرزه ويكول وريراً له ، فيدكّره الله للعمته عليه في مولده ، ورده إلى أمه في إشارة سريعة ثم تسير القصة كما مارت في الأعراف (مع حدف آيات الحراد والقمل والصفادع والدم ، وعهد فرعول للي إسرائيل ولكته ومع ريادة حلقة وهي أن السامري هو الذي صبع العجل ، وتفصيل قصة صبعه ، ويدكر لميعاد بسرعة ويعمل المقات)

١٣ - وفي سورة الشعراء (٤٧) تبدأ القصة من حلقة الرسالة ، وتسير في الحطوات التي سارت فيها إلى حلقة الحروح ، ولكها تريد هنا أمرين الأول دكر موسى أنه قتل رحلاً من المصريين فهو بحشى أن بؤحد نه ، وتدكير فرعون نه بأنه قد رُبي فيهم وليداً وممل هذه الصمة ومضى والذي ذكر الملاق البحر كالمطود المظم وهذا ودلك مع تبويع في الحوار بين فرعون وموسى ، وإثبات إلهه مصفاته وسومع في الحوار مع السحرة كديث

٧ ــ ثم تدكر في سورة المل (٤٨) حلقة التكديب والعقاب
 مجملة مع قصص مشترك

٨ ـ وي سورة القصص (٤٩) تبدأ القصة من أول حنقة فيها من مولد موسى في إبان اصطهاد قومه فوضعه في التابوت وإلقائه في اسحر والتقاط آن فرعون نه ، وتحريم المراضع عليه وقول أمه لأحته أن تقص أثره . ومعرفته نأمره ، وإشارتها على آل فرعون عرضع للطفل هي أمه ثم كره ثم قتله للمصري ، ومحاونته قتل آخر ، ، وتهديده إياه بوهشاء سر القبلة الأولى ونضح رجل له ناهرت وقد حاءه من أقصى المدينة يسعى وحروحه إلى أرض مَدين والتقائه سنتي شعب ، وسقيه لهما ، وإعجاب إحداهما نه ، وحصها أبيها على استخدامه وعمله مع شعب ورواحه ناسه حسب شرطه ثم انقصانه عنه ودهام نأهمه ثم رؤيته الدر (التي ندأ مه القصة في سورة طه ) ثم تسير القصة كما سارت هاك ، برياده واحدة هي تهكم فرعون في قوله ، و فأوقد في يا هامان على نراده واحدة هي تهكم فرعون في قوله ، و فأوقد في يا هامان على عمان على على حرحاً ، نعلي أطلع إلى إله موسى ! ١١ وتنتهي عمد حلقة عرق فرعون ؛ نعد خروح موسى .

٩ ـــ ثم في سورة الإسراء (٥٠) إشارة سريعه إلى إعراق فرعون
 والنمكين لبيي إسرائيل ــ

۱۰ – وفي سورة يوس (٥١) عرص قصير – في وسط قصص مشترك لبيان عاقمة التكديب وقد دكرت فيه حلقة السحره باحتصار ، وتحاوز بني إسرائيل البحر ، واتباع فرعون هم وعرقه ونكن ردد في حلقة العرق أن يقول ٥ حتى إدا أدركه العرق قال أمنت أنه لا إله إلا الدي آمنت به بنو إسرائيل ٥ ! فكان الرد عبيه

الآن ؟ وقد عصيت قبلُ وكنت من المصدين ؟ فاليوم تُنحينك بنديك لتكون لمن خيمك آية » . وهي زيادة لا ترد إلا في هذا الوضع .

١١ ــ ثم في سورة هود (٥٢) إشارة سرعة إلى الإهلاك بعد
 انتكذیب في صدد قصص مشترك .

۱۲ – وفي سورة عاهر – أو المؤمر – (۱۰) تعرص حلقة الحوار بين مرعون وموسى ولكن يزيد في هذا الحوار قول هرعون و دروني أقتل موسى ولْيَدْعُ راء ٥ ـ وظهور راحل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ، يشير علمهم ألاً يقتلوه ، فقد بكون عنى صراط مستقيم وهي ريادة لا ترد في عير هذا الموضع

۱۳ ــ وي سورة قُصَّنَتُ (٦١) إشاره سريعة - وكذلك في سورة الزحرف (٦٣) إشارتان سريعتان - ولكن يريد هنا أن فرعون يقول .

﴿ أَنَيْسَ لِي مُلْكُ مِصرَ وهده الأنهار تجري من تحتي ؟ أفلا تُنْصِرون ؟ أَمْ أَمَا حَيْرٌ من هذا الذي هو مَهن ولا يُكادُ يُبين ؟ ﴾

وهي ريادة لا ترد إلا في هذه السورة .

۱٤ ــ وي سورة الداريات (٦٧) بشارة حاطفة إلى برسال موسى إلى فرعود بسلطاد مبير ، وتكديمه وإهلاكه .

الكهف (٩٩) بعرض حلقة مقاسة موسى لعد من عدد الله أوتي من لديه رحمة وعُلم علماً وقد طلب إليه موسى أن يصحه ليستفيد من عدمه ، فأحده أنه لن يصدر معه بيعلمه ، فوعده موسى أن يصبر ، ثم م يستطع معه صبراً ، لأن لرحل أحد أحد موسى أن يصبر ، ثم م يستطع معه صبراً ، لأن لرحل أحد أحد .

في تصرفات لا يدرك كنهها موسى ، ولا يعرف ها معرى - فشرح به الرحل العام سرها واقترقا - وهي حلقة تذكر مرة واحدة

١٦ ــ ثم في سورلي إبر هم والأسياء (٧٣ ، ٧٣) إشارتاب
 سر بعثان لهم في ثابيهما وصف التوراة بأنها «فرقال» على بحو
 ما سبق في هدا الفصل

۱۷ – ويأي تعصيل آحر في سورة القرة (۸۷) في معرص تدكير سي إسرائيل بنعم الله عبيهم ، ومقابلتهم هذه النعم بالمماطعة والحجود – وفي هذا المعرض بكرر بعض الحلقات التي سقت في قصة موسى – ومن دلك إعطاؤهم المن والسلوى ولكن يريد ها تنظرهم على هذه النعم ، وطديهم أطعمه متوعة بدل الان والسلوى لم حلقة القرة التي أمرهم الله بديجه ، فجعبوا بلكأون ، ويسألون عن صفاتها ويتمجلون في ، حتى استهدوا لمعادير ، وهديجوها من كادوا يفعلون الله وهي – كما ترى – حقة حديده نم تذكر من قبل أصلاً .

 ١٨ ــ وفي سورة الساء (٩٢) إشارة إلى طلهم أن بروا الله حهرة للتدليل على عنتهم ومحملهم

١٩ ــ وي سورة المائدة (١١٢) تدكر حلقة وقوفهم على أبواب الأرض المقدسة لا يدحلون :

 إلاً عُسي وأحي فافر في شد وبين الفؤم الفسقين قال فإنها محرَّمة عليهم أربعين سنة يَتهون في الأرض ، فلا تأس على القوم الهاسقين ﴾ و سركهم هنالك في النه فلا يأتي بعد دلك دكر دوسى ولا يدكر عن بني إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين هذه القصة أشد القصص تكراراً في القرآب وقد رأينا من هذا الاستعراض بوع التكرار ، وأنه فيما عدا سنة مواضع إشارات وعطية إلى القصة اقتصاها السباق ، أما الحمقات الأساسة فلم تكرر تقرساً ، وإذا كررت حلقة مها حاءت بشيء حديد في تكرارها وهذه القصة بمودج للقصص الأحرى ، وعلى صوئها بدرك أن بيس في القصص القرآني دلك التكرار المطلق ، الذي يدرك أن بيس في القصص القرآني دلك التكرار المطلق ، الذي

0 0 0

العرال العرص الديبي الفرال العرص الدي يكي الفرآل للعرص الديبي المتكوا المأل تعرض بالقدر الذي يكي لأداء هذا العرص الوس المحتفة التي تتفق معه ، فرة تعرض القصة من أوله ، ومرة من وسطها ، ومرة من آخرها ، وترة تعرض كاملة ، وتارة يكتبي سعص حنقامه ، وتارة تتوسط مين هذا وداك ، حسيما تكمن العيرة في هذا الحرء أو داك ذلك أن الهدف التاريخي لم يكن من مين أهداف الفرآل الأساسية كالهدف الفصصي سواء ، فسارت القصة وهدفها الأول هو الهدف الديبي ، على البحو التائي .

١ – محد قصص تعرص مد الحلقة الأولى ٠ حلقة ميلاد بطبه ،
 لأن في مولده عظة بارزة ، ودلك مثل :

قصة آدم (مند حنقه) وفيها مظهر نقدرة الله ، وكمال علمه ، ونعمته على آدم وسيه وفي حادثة إنتيس نعه مما فيها من أعرض دبنية أشرنا من قبل إليها .

ومثل مولد عيسى اس مريم وهو يعرض نقصيل كامل ، دلك أن مولده هو الآية الكبرى في حياته ؛ وحوب هذا المولد قام الحدل كله ؛ وعنه تفرعت كل قصاء المسيحية قبل الإسلام وبعده وقصة مريم فقد لدرت لله وهي في بطل أمها ، وتولى كفالم إكريا ؛ ثم ررقت منذ مولدها ررقاً حساً من عند الله ، فكانت

﴿ كُلُّمَا ذَحَلَ عَلِيهَا زُكْرِيا البِحْرَابَ وَخَدَ عَمَدُهَا رُزُقًا ۖ قَالَ يَا مَرْ يُهُمُ آتَى لَكِ هَذَا ؟ قَالَتَ \* هُو مِن عِنْدِ اللَّهَ﴾

ئم تطوى حلقاتها حتى تأتي حلقة ميلاد عيسى , وهي الحلقة الهامة الثانية في حياتها

وقصة مرسى الأن يونده في عهد اصطهاد سي إسرائيل ا وتدبيح الدكور من طفالهم ، ونجاته هو من دلث مع وحوده بين آل فرعون أنفسهم - قيمة حاصة في بيان رعاية الله له ، وإعداده إعداداً حاصاً للمهمة التي سيبهض بها - ثم تدكر من حاته حلقابها دات المعرى .

وإسماعيل وإسحاق تعرص حلقة مولدهما ، لأن في هذا المولد عبرة وأولهما رُرقه إبراهيم على الكار ، وأسكنه به على الرعم منه عوار النيت المحرم ، والذبي نُشَّر به والمرأنه عجور وقد بلع من الكار عِبِيًاً

وكدلك يدكر موند يحيني لركريا ؛ بعد أن وهن منه العظم واشتعل الرأس شيباً .

٢ ـ و عد قصصاً أخرى تعرص من حدقة متأجرة سبباً ويوسف تبدأ قصته صبياً فن هذه الحلقة يرى الرؤيا التي تُسيِّر حياته كدها ، ونؤثر في مستقبله حميعاً ، إد يرى أحد عشر كوكماً والشمس والقمر له ساحدين ، فبدرك أبوه معراها ويقربه إليه ، فيعار إحوثه منه . ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد هذه الرؤيا

وإبراهيم تدأ قصته فتى ينظر في السهاء فبرى عما ، فيظله إليه ، فإدا أقل قال لا أحب الآفلين ثم ينظر مرة أخرى فيرى القمر ، فيظنه رنه ؛ ولكنه يأفل كذلك ، فيتركه و عمي ثم ينظر إلى الشمس فبعجه كبرها ، ويطنها ولا شك ويا أ ! ولكنها تحلف ظنه هي الأخرى ، فييء إلى رنه الذي لا يُرى ويدعو أناه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا يحيبونه ، فيحظم أصنامهم في عقلة مهم حيث يقولون . «عمنا فني بذكرهم يقال له إبراهيم في معلق مهم حيث يقولون . «عمنا فني بذكرهم يقال له إبراهيم ويسمون بإخراقه ، فينجبه الله منهم في قلنا ، با بار كوني بَرْداً وسكاماً على إبراهيم المناهم إبراهيم على إبراهيم المناهم إبراهيم على المراهيم المناهم على إبراهيم المناهم المناهم المناهم على إبراهيم على المراهيم المناهم المناهم على إبراهيم المناهم المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم على المناهم على المناهم على المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على المناهم على المناهم على المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على المناهم على المناهم على إبراهيم على المناهم على إبراهيم على المناهم على المناهم على المناهم على المناهم على المناهم على إبراهيم على المناهم على الم

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب تبدأ ببحلقة ضراعه لحالوت ساوهو فارس صحم مشهور فيعلب عبيه داود ، لأن الله يتصره . ومن هنا تبدأ قصته .

ولعل سليمان كان في مثل سن أبه حيها جلس معه يحكم في قصية الحرث . ٤ إد تَفَشَت هيه علم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٥ . ولقد كان هذا الحكم المبكر دلالة على ما أعلَّه الله لسليدن من تدبير الملك الأكبر

٣ ـ ثم بحد قصص لا تعرص إلا و حلقة متأجرة حداً قوح وهود وصالح ولوط وشعيب ، وكثيروب عيرهم ، لا تعرص قصصهم إلا عبد حلقة الرسالة ، وهي المحلقة الوحيدة التي تعرص من حيامهم ، لأنها أهم حلقة مها ، والعبرة كاملة فيها هدا كله من دحية الالبدء وأما من دحية الإطباب والإيجار

فهما كدلك حاصمان د في حلقات القصة من عطة وأهمية عصرت لدلك الأمثال فيما يلي

١ = قصه كقصة موسى تدكر محميع حوادئه وتفصيلانها ، مدد موده بديل قبل مولده = إلى وقوفه بقومه أمام الأرص المقدسة ، حيث كتب عليهم الليه أربعين سنة ، حراء وفاقاً الأن في كل حلقة من حلقات القصة عرضاً دبياً يدر ، ونه صلة بأهداف القرآل العليا

وكدلث قصة عيسى - مع شيء من الاحتصار في حقامه الوسطى - يدكر موده بنهصيل كامل وتدكر معجراته نتوفية وتذكر قصته مع الحقوارين حين طبو لمائدة فأبرنت إليهم وتدكر حيقة تكديبه ومحاولة صلبه ورفعه ، وتعرق قومه من بعده ، ويزاد عنها تصوير موقفه يوم القيامة سأله الله إل كان قد قب لقومه اتحدولي وأمي إلهين من دول الله ، فيتبرأ من دبث إبيه ، ويدكر أبه دعاهم الله وحده ، وأنه يدع أمرهم الله إن نشأ برحمهم وإد يشأ يعدمهم

ومند أن تبدأ قصة بوسف نسير مفصلة حبى تنهي الها يقع

له مع إحوته ، وما يحدث نه في مصر بعد شرائه وتربيته ، ومراودة المرأة العرير له وسحنه ، وتعيره رؤه حادميّ الملك ، ثم تعيره رؤيا الملك وحروحه ، وولانه «على خرش الأرص» (ورارتيّ المالية والتمويس)! ومجيء إحوته ودعومهم ، ومحيء أحيه وعودة إخوته لأسهم بدويه وكمال القصة بقدوم أبيه وأهله كلها تفصل تفصيلاً دقيقاً ، لأن التفصيل مقصود ، ولا . لإثبات الوحي والرسالة كما أسلمنا ، وثابياً ولأن لهذه التفصيلات قيمها الدينة في القصة

وقصة إبراهيم لا نعرص من أوله ، ولكن نعرص مه حنقات شتى . حلقة إبحاله التي أسلهما ، ومحاورته لأبيه وقوله ، ولحطيم الأصلام ، واعتراله أناه وقوله وهمة إسماعيل وإسحاق له ، ورؤياه أنه يدلج لله ، وافتداؤه ولماء الكعله والتأديل في الناس للجح وطلبه من ربه برهاناً على إحياء الموتى ، لا ليؤس فقد آمن ، ولكن ليطمئن قلمه ، حيث أمره الله أن يأحد أربعة من الصر ، فيصمهن ليطمئن قلمه ، حيث أمره الله أن يأحد أربعة من الصر ، فيصمهن الله على كل حمل مهن حراً ، ثم يدعوهن فيأتين إليه سعياً .. إلح

ومن قصة سيمان نعرص كذلك حلقات مطولة حكمه في الحرث وملكه وفتنه بالحين الحياد ، واستعماره الله من هذه الفتة وتسحير الشياطين والرباح له ثم فتنته الأحرى التي لا يدكر القرآن سنها وتدكر التورة بها المرأة وقصته مع المملة ومع هدهد ومع بنقيس ومونه وهو منكئ على عصاه وانشياطين لا تعلم . وما في دلك كله من معاري مقصودة

٢ ــ وهماك قصص متوسطة التفصيل ٠

فقصه نوح تدكر مها تفصيلات رسانته ودعوته نقومه واستكبارهم

عنها وحلقة صنع السفينة وحلقة الطوفات ، وعرق اننه ، ودعائه الله أن ينحييه ، وعدم استجابته له ، لأنه ليس من أهله ، ونو كان ابنه ، لأنه عمكً غير صالح !

وقصة آدم تفصل تفصيلاً في نشأته ، وخطيئته ، وهوطه ، وتونته ، واستجابة الله له .

وقصة مريم يطلب فيها عبد مولده ، وعبد مولد عسى وقصة داود تنان شيئاً من التفصيل ، لا سع تفصين قصة سليمان ، ولكنه يتناول حلقات كثيرة منها .

٣ ـ وهاك قصص قصيرة

فقصص هود وصابح ولوط وشعبت مع تكوارها قصيرة لأنها تعرض عند خلقة الرسالة وحدها ، فتتصمن الرسالة والحوار مع قومهم ، وتكديب هؤلاء القوم ، ثم إهلاكهم حميعاً

وقصة إسماعيل تدكر عبد مونده ، وعبد افتدائه من الدمج ، وعبد اشتراكه في بناء الكعبة مع أبيه ، في احتصار بسبي ، في هذه الحلقات جميعاً

وقصة بعقوب تدكر في سياق قصة يوسف ، وندكر مرة أحرى

﴿ إِذْ حَصَرُ تَعَقُوبَ المُوتُ ، إِذْ قَالَ نَسَهِ ﴿ مَا تَغْسُونَ مَنَّ بَعْدِي ؟ قَالُوا ، بَعْنُدُ إِلَهْكَ وَإِنْهِ آنَائِكَ ﴾

وقد أفردت هده الحلقة هـ الأهميها في سان التوحيد اللي أوصلي به يعقوب .

٤ ــ وهماك قصص مساهية في القصر .

فقصة كريا تدكر عبد مولد يحسى ، وعبد كفالته لمريم

وقصة أيوب تدكر عبد مس الصر له ، ثم استعاثته بالله وشفائه ورد أهمه إليه وقصة بونس تذكر عبد البلاع اللحوت له ثم ببده بالعراء ، ورسالته لقومه وإيمانهم له

 ه ـ وقصص نشار إليه ولا ندكر شيء عنها ـ إلا وصفاً حاطفاً لأصحاما . كقصص إدريس واليسع ودي الكفل ؛ وطائفه أخرى لا تدكر إلا أسماؤهم في صدد استعرض سحل الأساء .

" - فأما القصص الأحرى المتفرقة كقصة أصحاب الأحدود و هل الكهف واسي آدم وصاحب الحبتين و صحاب الحية وسد مأرب والدي مر على قربة وهي حاوبة على عروشها وهي القصص الوعطية البحتة ، فتعرض بالقدر الدي ببيع العطة ، وقد استعرضنا بعصها سلفاً ، وسيستعرض البعض الآخر لحقاً فيكتبي هنا جدا البيال عنها عمد بريد أن بين أن القصة القرآسة تعرض بالقدر الذي يتفق مع العرض الديبي منه وقد بلعا من دلك ما أرديا .

**\*** • • \*

الحا وكان من أثر حصوع الفصة للعرص الدبي أن تمرح التوجبهات الديبية بسياق القصة قديه وبعدها وي شاياها كدلك عاما ما يدكر من التوجبهات قبلها فقد ذكرنا منه مثالين فيما مصى أولاً التسبه إلى دلالة القصص على الوجي ما ، كما في قصة بوسف وقصة أدم وثالياً مجيء القصص مصدقة للإناء مثل الهي عادي أني أد العمور الرحيم ، وأن عدابي هو العداب الأبيم الاثم سرد القصص التي تدل على الرحمة والتي تدل على العداب وأما ما يدكر منه تعدها ، فقد دكرا منه كذلك مثالين فيما

مصى أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي مها ، كما في عقاب قصة نوح عقاب قصة نوح في سورة الفصص ، وما في أعقاب قصة نوح في سورة هود وثانياً التنبيه إلى أن عقاب الله عادل ، وأنه لا تأحد لقوم لا بعد الإبدر ، كالذي ورد في سورة العنكوت عقب قصص الأبياء مجتمعة :

﴿ وَكُلاَّ خَدْمًا بَدْمُ فَهُمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِلًا ، ومِيهُمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِلًا ، ومِيهُمْ مِنْ خَسَفُنا بِهِ الأَرْضِ ، وميهم مَنْ خَسَفُنا بِهِ الأَرْضِ ، وميهم مَنْ أَعْرَقِيْ وميهم مَنْ أَعْرَقِيْ وميهم يَطْنِمُون ﴾ أعرَق وما كان الله لِيُظلمهم ، ولكنُّ كانو أنفسهم يَطْنِمُون ﴾

والدي يتتبع قصص القرآن بحد عقب كل قصة تعقيباً دساً يناسب العارة فنها

وأما ما يدكر من التوحيهات في ثناياها ، فيصرف منه الأمثال هنا

فيضع في سياق الفضة ﴿ وللحعث آية لساس ﴾ وفي ٣٠٣٠ ﴿ قال أعدمُ أنَّ الله على كل شيء قدير ﴾ ٢ ــ وفي قصة سليمان مع القيس لقول الهدهد .

﴿ إِنِي وَخَدَّتُ امراَة مُمَكُهُم وَأُوتَيِتُ مِن كُلِّ شَيء ، وَهَا عَرْشُ عَطِيم وَخَدَّتُ امراَة مُمَكُهُم وَسَيْحَدُونَ لِيشْمَسُ مِن دُونِ الله ، وَ يَّن لَمُم الشَيْطِانُ أَحْمَاهُم فَصَدَّهُم عَن السَّيْلِ فَهُم لا يَهْدُونِ أَذَّ سَحْدُوا لله الله يُحْرَحُ الحَثْء في السَّاواتِ وَالأَرْضَ ، ويعلمُ أَلَّ سَحْدُوا لله الله الله لا يَه إلاَّ هُو رَبَّ العَرْشُ الْعَظِيمِ ﴾ مَا تُحْمُونَ وَمَا تُعْلِيونِ الله لا يَه إلاَّ هُو رَبَّ العَرْشُ الْعَظِيمِ ﴾ كُل هذا نقوله هذهد في ثنايا القصة ، لهندي الآدميون بهذاه فيما يقول !

٣ ــ وفي قصة يوسف مع حادثي الملك يفسر هما الرؤما
 ثم يقول

﴿ دَلَكُمَا ثُمْ عَلَّمَنِي رَبِيٍّ إِنِّ مَرَكُتُ مَلَّةً نَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ، فَلَهُ ، وهم الأَجْرَة هم كافِرُونَ ؛ وانَّنْعُتُ مِلَّة النَّي إِبْرَاهِبُم وإسحاق ويعْقُونَ مَا كَانَ لَذَ أَن نُشْرِكُ بَاللهُ مَن شيء دَلكُ مَن فَصَلَ اللهُ عَنِينًا وَعَلَى النَّاشُ ؛ وَلَكُنَ أَكْثُرَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

وهكدا لا يسر سياق القصة إلا وفي شاماه تلك التوحيهات ، ريادة على المعرى الذي تؤدي لمه بحوادثها دون توحيها القارئ لقصص القرآن بحد هذه التوحيهات منثورة في ثناياها على هذا البحو أو على بحو سواه ، وبكنه يجدها بكثرة ووفره ، تدب على العرص الأساسي من سياق القصة ، وهو العرص لديبي أولاً وقبل جميع الأعراض .

### الدين والفن في القصة

قلما إلى حصوع القصة للعرص الديني ، لم يمنع مرور المحصائص الصية في عرصه والآن مقول إنه كان من أثر هذ الحصوع مرور حصائص فية نعيب تحسب في الرصيد الفني القصة في عالم الفنول الطليق ، وتصدق ما قداه في أون هذا الفصل من أن القرآل و محمل الفني أداة مقصودة للتأثير الوحداني ، فيحاصب حاصة الوجدان الدينية ، نعة الحمال الفنية »

وبحن يستعرص فيما يهي هذه الحصائص الفنية التي تسممها «مطاهر التسيق الفيي في القصة»

\* \* 0

وأي كان من أعراض القصة في القرآن إثنات وحدة الإله ، ووحدة الدين ، ووحده الرسل ، ووحدة طرئق الدعوة ، ووحده المصبر الدي يلقاه المكدبون على لحو ما ليّناً في أول هد الفصل

هنأ على حصوع القصة هذه الأعراض أن يعرض شريط الأبياء والرسل الدعين إلى الإيمان بدين واحد ، والإنسانية المكذب بهذا الدين الوحد ، مرات متعددة بتعدد هذه الأعراض ، وأن يبشى هذا ظاهرة النكرار في بعض المواضع ولكن هذا أنشأ حمالاً فياً من باحية أحرى ، دبك أن عرض هذا الشريط يحيل للمتأمل أنه بني واحد ، وأنها إنسانية واحده ، عني تطاون الأرمان والآماد كل بني يمر وهو يقول كدمته الهادية ، فتكذبه هذه الإنسانية الصالة ، ثم يمضي ، ويحيء تاليه فيقول الكدمة دامه و بحصي ، وهكذا

﴿ لقد أرسُلْما بوحاً إِن قَوْمِه ، فقالَ الله عالم اعدوا الله ما لكم مِن إِنهِ عَبْرُهُ ، إِنِي أَحافُ عَبْيَكُم عدات يَوْم عَلَيْم عدا لللهُ من قَوْمِه اللهُ من قَوْمِه اللهُ من قَوْمِه اللهُ من قَوْمِه اللهُ من وَسَلَّال مني قال با قوم لسن بي ضلالة ، ولكني رسول من رسًا العالمين ، أُنتَّعكم رسالات ربي وأنصح بكم ، وأعلم من لله ما لا تُعْمُون أوعجم أن حاء كُم دكرٌ من ربَّكُم على رَحل منكم ليُندركم ، ولتَتَقُوا ولعلَّكُم تُرخمون ؟ دكرٌ من ربَّكُم على رَحل منكم ليُندركم ، ولتَتَقُوا ولعلَّكُم تُرخمون ؟ فَكَدَّنُوه ، فَأَعْرِقا الدين كَذَّنُوا فَوَما صَمِين .

﴿ وَإِلَى عَادَ أَحَاهُم هُوداً قَالَ يَا قَوْم عَمُوا الله مَا لَكُمْ مَنْ وَبِهِ عَيْرُهُ ، أَعَلا تَتَقُون ؟ قال الملا الدين كمروا من قَوْيه إنّا لَكُمْ في سفاهَة ، وإنّا لَكُمْ في الكادين قال ، قوم لسن بي سفاهة ، وتكبي رسول من ربّ العالمين ، أللّعكُم رسلات ربي ، وأن لكم ماضح أمين أوعجتم أن حاء كُم دِكّرُ من ربّكم على حَلَم مسكم ليسركم ؟ و دكرو إد جعلكم حلفاء من بعد قوْم بوح ، وراد كُم في الحلّق نسطة ، فادكروا آلاء فله لعلّكم تُقلحون قانوا أحسنا ينعبد الله وحدة ، وسدر ما كان بعد آدؤه ؟ فأينا عا تعدُن إن كُمت من الصادِقين فالله والله من من مكم أنهاء إلى معكم من ربّكم من وعض والمن وعضا من من منكم من من منكم من وعضا وعضا من من منكم من وعضا وعضا من مناهد من وعضا من مناهد من وعضا من مناهد من مناهد من مناه من المنظولين فأنجياه من المنظولين فأنجياه من المنظولين فأنجياه والمناه من المنظولين فأنجياه من المنظولين فأنجياه والمناه من المنظولين فأنجياه والله مناه من المنظولين فأنجياه والمناه الله مناه من المنظولين فأنجياه والمناه المن المنظولين فأنجياه والمناه المناه المناه المنظولين فأنجياه والمناه المن المنظولين فأنجياه والمناه المن المنظولين في أنهاء من المنظولين في أنهاء من المنظولين فأنجياه والمناه المن المنظولين في أنهاء من أنه من أنه من المنظولين في أنهاء من أنهاء من أنه و أنه من أنه من

والدین معه برحمة ٍ منا وقطعنا دایر الدین کذَّنوا ۱ یات ، وما کانوا مؤمنین

﴿ وَإِلَى تُمُود أَحَاهُمُ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْم اعدوا الله ما لكم من إله غيره ، قد حاء تُكُم بَيّنه من رَبّكُم ؛ هذه ناقة الله لكم من إله غيره ، قد حاء تُكُم بَيّنه من رَبّكُم ؛ هذه ناقة الله لكم آية قسروه تأكّن في أرض الله ، ولا تمسوه بسوء ها حدكم عدب أليم ، وادكروا إذْ خَعْلَكُم حُلفاء من بعد عاد ، وتؤاكم في الأرض ، تتُجدون من سهوها قصوراً ، وتنحنون لحدن بيوتاً فادكروا آلاء الله ولا تُعْتُوا في الأرض مُفسدين ، قال الملا الدين استكبروا من قومه بندين استُضعفو بين آمن مهم به أتغيمون أن صافحاً مُرسَلُ من رَبّه ؟ قالوا إنّ عا أَرْسل به مُؤينون قال الذين استُكبروا في بالدي آمني من من المن الله من المن المتكبروا وقانو يا صافحاً أن الله عندا إلى كُنْت من لمُرسَلين فأخر رَبهم ، الرّحقة فأصلتموا في دارهم حائمين ﴾ إلح

وكلما تكرر هذا الاستعراض ، كان هناك محال لتميي هذا الشريط ، الذي يقف مرة عند كل سي ، ثم بمصي في عرصه مصرداً حتى يقف محمد أمام كفار قريش فإذا هو بقول تلك القولة الواحدة ، وإذا هم يردون دلك الرد المكرور وفي تأمل الشريط على هذا النحو حمال في أكيد

o + ×

لا سـ ٩ وكان من آثار حصوع القصة للعرص الدبني أن تعرص منها الحنقات التي تقتصبها هذه الأعراص وقد بشأ عن هذا ما يشبه أن يكون بطاماً عامًا دبلك أن آخر حلقة تعرص حصب ترتيب السور حد تتفق مع أطهر عرص دبني صبعت القصة من أحله ، ويبدو كأنه وفي الوقت داته يتفق هذا الحتام مع الأصول الفية ، ويبدو كأنه ختام في لداته ، لا للعرض الدبني من ورائه

وقد لاحطن من قبل في قصة موسى أن آخر ذكر ها برد في سورة النائدة ، والمحلقة التي تعرص فيها هي حلقة التيه فهؤلاء سو إسرائيل قد أعدق الله عليهم نعمته ، وأملى لهم في رحمته ، ثم ها هم أولاء في النهاية لا يحافظون على النعمة ، ولا يدحلون الأرض المقدسة ، وقد حهد موسى ما حهد لردهم إنها ، فيكون تأديبهم على هذا المطال ، تركهم في التيه لا مرشد هم ولا معين ، حتى يأتي الأحل المعلوم .

دلك عرص ديني بحت ولكن تُرى كان هناك حتام مي أحمل من مشهد التيه ، في نهانة دلك الحهد الحهيد ، و بعد دلك التردد الشديد ؟ إن مشهد التيه هو المشهد اللهي الأنسب ، لو كانت انقصة مطابقة من جميع القيود

فستتمع هذه انظاهرة في قصص أخرى

١ ــ هده قصة إبراهيم ترد في حوالي العشرين موضعاً ، ثم
 يكون آخر موضع ترد فيه هو ١ سورة النجيج ١ (١٠٣) فتعرض
 مها التحلقة التالية .

﴿ وَإِذْ نُوَّأَمَا لَامِوهِمِ مَكَانَ النَّبِيِّ أَنَّ لَا تُشْرِكُ فِي شَنْتًا ؛ وطَهِّرْ نَيْتِيَ لِلطَّائِمِينِ والفائمينِ والرُّكِّعِ السُّجُودِ ؛ وأَذُنَّ فِي النَّاسِ الخَعُّ يَأْتُوك رِحالاً وعلى كُلُّ صامرٍ يَأْسِ مَن كُلُّ فَعُّ عميقٍ ﴾

وها من الوحهة الديبية من بعائر الحج في الإسلام وشعائره في دين إبراهيم ودلث عرص من كما قلنا مقصود ، وقد ورد في حتام السورة نفسها آخر ذكر لإبراهيم في قوله «ملة أبيكم إبراهيم هو سماكيم المسلمين من قبل ه . ولكن لبطر من الوجهة الفيية البحتة ، أكال هماك مشهد نحيم له قصة إبراهيم ، ومودع أبيق من مشهده يؤدن في الباس للحج ، وهو بالي البيت ، ومودع طفله إسماعيل هماك قبل الباء ؟ به أبيق حتام هي بلا حدال ، ولو لم يكن الغرض الديني هو الدي اقتصاه

٢ ــ وهذه قصة عيسى اس مريم ترد وروداً أساسياً في تحانية مواضع ، وحر حلقة مها تعرض في سورة الماثلة (١١٢) على النحو التالي .

﴿ وَإِذْ قَالَ الله : يَا عَيْسَى اللَّ الرَّبِمِ أَأْلِثَ قُلْتُ لِلنَاصِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

فهدا الحتام هو حتام ديبي وحتام في في آل واحمد ، نقصة

كفصة عيسى مولده عجيب ، وعن هذا المولد شأت سهات تألمه ، وحول هذه النقصة المقدة ثارت المشكلات هه هو دا في اللحطة الأحيرة أمام حالقه يعترف بعبوديته ، ويشهد عا قاله لقومه ويفوض الأمر فهم إلى الله العرير المحكم

اللس يقتصي هذ الحتام ، حين تساق القصة مساقها في القرآن ٣ وقصة دم ، نخم في كل مرة بالهبوط ، فإذا رادت فإنا تريد استعمار آدم من دمه وقبوله عبداريه ؛ ثم لا تزيد على دلك شيئاً مما وقع له في الأرض بعدها كما تزيد التوراه مثلاً \_ دلك أن الهدف الليبي يتم مهبوط آدم من الحنة حراء لاتباعه مشورة عدوه القديم ، ونسيانه لأمراريه الكريم

أما اللهل فيحد في هذا الحتام كل ما يبعيه الفال الهوط من الحبة ، وترك القصة مفتوحة بعد هذا للحبال بتبع آدم السكين وروحه في الأرض عربين لم يعرف أقطارها ، ولم بتعودا حباتها ويسل لهذا من حبره بالمعاش فيها إلى آخر ما يتملاه الحيال من مشاهد وفروض ، لقصي على حماه اللهي كل إسهاب في القصة بعد هذا الحتام .

٤ ــ وقصة سبيمال برد في ثلاثة مواضع ، وآخر سورة ترد
 فها هي سورة الأسياء (٧٣) وبدكر مها النحلقة التالية

﴿ وداودٌ وسليمانَ إِذْ يَخْكُمانَ فِي الْمَخْرُثِ ِ دُ نَعَشَتْ هَهُ عَسْمُ اللَّهُومُ وَكُنَا لِحُكُمُمُهُمُ شَاهِدِينَ ﴾ فقيقًا ها سيمانَ ﴿ وَكَلاَّ آتِهَا حَكُماً وَعَلَما ﴾ وستحرَّنا مع داودُ الحيال يُستَّحْنَ وانطَّيْرَ وَكَا فاعلين ﴾ وعلما أَ وَسَحَرُنا مع داودُ الحيال يُستَّحْنَ وانطَّيْرَ وَكَا فاعلين ﴾ وعلما أَ صَنْعَةً لَوسِ نَكُم لتُحصكم من ناسيكم فهل أنتم شاكرون؟

ولِسُليمانَ الرَّ يح عاصمةً تُجري مُمرهِ إلى الأرص التي ماركنا فيها ، وك بكُلُّ شيء علين ، ومن الشياطين من يعوضون له ويعملون عَمَلاً دونَ دلك ، وكنا لهم حافِظين ﴾

وهنا عرص ديبي من أعراض قصة سليمان الكثيرة ولكن قد يندو أن الحتام اللهي هنا لم يتفق مع الغرض الديبي ، وأن مشهد سبيمان متكتاً على عصاه بعد موته قد بكون هو الحتام اللهي المطلوب

وهذا المشهد يصلح ولا شك ، ولكن مشهد الحكم والحكمة ها له قيمته الفية أيضاً في حياة سليمال فهو لا سيمال الحكيم الكم يلقب ، وهو لا سليمال الملك لا وفي هذا الحكم المكر شاهد بالحكمة المومولة ، وإرهاص للملك العريص ثم هي طريقة من طرق العرص ، أن تنهي قصة لبطل ممشهد من مشاهد طفولته أو صاه ، دي علاقة وثيقة ممحور قصته من البدء بمحتام

هـ وحتى القصص المشتركة بين عدد من الأسياء ـ وأعراصها
 الدينية معلومة ـ قد اتسق آخر عرص ها مع الحاتمة الفية في احتصار

﴿ وَإِنَّ يُكَدَّنُوكَ ، فقد كَدَّنَتْ قبلهم قومُ نوح ، وعدٌ وتُمُودُ ، وقومُ إبراهيمَ وقومُ نوط ، وأصحاتُ مدَّيْنَ ، وكُذَّت موسى ، فأمْلَيْتُ للكافرينَ ثم أحدهم ، فكف كان تكير ؟ ﴾ .

ودلك حتام واقعي ، وحتام ديبي ، وحتام في في ال ٦ ــ أما قصة بوسف فكان فيها توافق في الحتام من لوع حاص يتفق مع القصة في الالنداء - فقد لدأت القصة برؤيا يوسف فحتمت لتحقق هذه الرؤيا ، وسحود إحوته له وألويه - وم نحط حطوه وراء هدا كما فعلت التوراة ، لأن العرص الديني قد تحقق ، وتحقق معه للقصة أجمل ختام .

0 0 0

الحدة وكان من مقتضى الأعراض الدينية القصة أن تتساوق مع الوسط الذي تعرض فيه ؛ فأشأ التساوق نوعاً من التناسق الفني الدي عرضنا له في فصل حاض ، تدول فيه سائر ألوان التصوير في القرآن

إلى القرآن

إلى القرآن

إلى القرآن

إلى القرآن

إلى المقرآن إلى المناس المناس

أما مظهره في سياق القصة ، فقد ذكره بمودحاً منه آنهاً عبد ذكر أعراض القصة : ذلك في مثال : اسئ عبادي أبي أنا العمور الرحيم ، وأن عدابي هو العداب الأليم » ثم التعفيب على هذا نقصص تصدق هذا الإماء .

قالآن ما كر له عادح أحرى ، يتفق قب العرص الديبي ، والتناسق الفنى تمام الانفاق ·

١ ـ في سورة الأعرف عرص قصة آدم على للحو التالي

﴿ ولقد حَلَقَهُ كُم ، ثم صَوْرُه كُم ، ثم قد سملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إلا إليس لم يكن من السحدين قال ما منعك لا تَسْحدُ إِد أَمَرُهِ ؟ قال ، أما حَيْرٌ منه ؛ خَمَقْتي من ثار ، وحَمَقته من قال قال فاهنظ منها ، قما يكون لك أن تَتَكَثّر فيها ، فحرُح من طين قال فاهنظ منها ، قما يكون لك أن تَتَكَثّر فيها ، فحرُح بُّث من الصاغوين . قال ؛ أنظرُ في إلى يوم نُعَتوب قال إمَّكُ من الصاغوين . قال ؛ أنظرُ في إلى يوم نُعَتوب قال إمَّكُ من السطرين قال فعال أعُويْنِي لأَقْعدنُ لهم صراطك المستقيم المنظرين قال في أيمانِهم وعن شمائِلهم ، فم لآنيهم من بين أيديهم ومن حنفهم وعن أيمانِهم وعن شمائِلهم ،

ولا تُحدُّ أكثرَّهُم شاكرين قال احْرُحُ مها مُدَوْوماً مَلْحوراً لمنْ سَعْكَ مَهُمَ لأَمْلأَنَّ خَهَنُّم مَنكُم أَخْمَعَينَ ﴿ وَا آذَهُمْ سُكُنَّ أَنْتَ ورَوْحُك احْنَةً ، فَكُلا من حَيثُ شِئْتُما ، ولا تَقَرَبا هذه الشَّحَرِه فَتَكُوهِ مِنَ الظَّادِينِ . فوسوس لهما السطالُ لَيُنَّدِي لهما ما وُوري عنهما من سُوْتِهِما ﴿ وَقَالَ ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذَهُ الشَّحْرَةُ إِلَّا أَنَّ تَكُونا مَيْكُبِي ، أَو تَكُونَ مِن الخالدينِ ، وقاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمَن الدَّصِحِينَ ؛ قَدَلاً هُمَ يَعْرُونِ ، فيما دَاقَا الشَّحْرَةُ يَدُتُ لِهُمَا سُوَّاتُهِما ، وطفف يُخْصِف عليهما من وَرَق الحُمَّة ، وباداهما ربهما ١ أَلَمُّ الْهَكُما عن بَعْكُمُ الشَّجْرَةُ ، وأقلُّ لكما ﴿ إِنَّ الشَّطَانِ لَكُمُ عَدُو مُعِينٍ ؟ قال ﴿ رَبًّا طُلَمًٰ الْفُسَا ، وَإِنَّ لَمْ تَغْفِرِ لَنَا وَتُرْحَمُنَا لَكُونَنَ مِن الحاسرين قال الهبطو ، بعضكم للعض عدو ، ولكم في الأرص مُسْتَقَرَّ ومتاع إلى حين قال فيها تُحيُّون، وفيها تموتون، ومها تُحرحون ﴾

ثم يستمر السياق ، فيدعو سي آدم بعد هذه القصه أن يحدروا الشيطان الشيطان الا با ببي آدم لا نفتسكم الشيطان كما أحرح أبو بكم من الحدة ، وألا يحرّموا كذلك ما أحل الله ، وأن يطبعوا الرسل الدين يأتونهم من عبد لله الا إن حعلنا الشياطين أولياء بندين لا يؤمنون » أم يستطرد إلى يوم القيامة حيث يستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوا هذى الله وموقف الكفرس الذين اتبعوا هذى الله وموقف الكفرس الذين اتبعوا هذى الله وموقف الحريات

هؤلاء الدار ودخول أولئك الحنة ، حيث يباديهم «رحال الأعراف المعلى المنحو الدي دكره في « فصل التصوير الفي « هماك ادخلوا الحنة لا حوف عليكم ولا أنم تحربول « وحبث مادول من الملا الأعلى الأن تلكم الحنة أورثتموها كما كم تعملول « فكأى كانت هذه « عودة المهاجرين وأولة المغتربين » عن دار العيم وكأى استحقوا الإياب وأورثوا الحنة ، لأمهم عصوا الشيطال ، بعد أن كان اتّاعه سبب الحروح

وفي هذه «الأونة» تناسق في الفرض مع دنك ( التحروح » كان مكانه هباك في فصل ( التناسق) فهو بلا شك من مستوى دنك الطرار

ومثل هدا انتباسق منحوط في القصص ، بكتبي منه بهدا المثال ، ليمرأ القارثون على هذاه سائر الفصيص في القرآن

### الخصائص الفنية للقصة

ثم سرص بعد ديث للحصائص الفية العامة ، التي يحقق العرص الديني بنفصة عن طريق الحمال الفني إد إن هذا الحمال يحمل ورودها إلى النفس يسر ، ووقعها في الوجدان أعمق والبحث على هذا البحو يتدول أربح طواهر فنية ها حساب معلوم في الدراسة الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون .

" " " " " " " « " « الحصائص الفنية ننوع طريقه العرص

وقد لأحطنا في قصص القرآب أربع طرئق محتلفة للانتداء في عرض القصة ، عنى البحو التالي . ١ ــ مرة يدكر منحصاً للقصة ينسفها ، ثم نعرض التفصيلات بعد دلك من بدئها إلى بهامها ودلك كطريقة قصة وأهن الكهف وفهى ثنداً هكدا .

﴿ أَمْ حَسِنْتَ أَن أَصِحَاتَ الكَهِفَ وَالرَّقِيمِ كَانُو مِن آدِبَا عَجَدًا ؟ إِذْ أَوَى الْمَتِيةُ إِلَى الكَهِفِ ، فقالوا ، رِنَا آتِنا مِن لَدُنْكُ رَحْمَةً ، وَهِيِّئُ نَا مِن أَمْرِنا رَشَداً ، فَصَرَّنَا عَلَى آدا بَهِم فِي الكَهْفِرِ سَيْنَ عَدْداً ثُمْ نَعَشَاهُم بِنَعْلَمَ أَيُّ الجِرْبَيْنِ أَخْضَى لَا لَنُوا أَمَداً ﴾ سَيْنِ عَدْداً ثُمْ نَعَشَاهُم بِنَعْلَمَ أَيُّ الجِرْبَيْنِ أَخْضَى لَا لَنُوا أَمَداً ﴾

دنت ملحص نقصة ، ثم تنعه تفصیلات تشاورهم قبل دخولهم الکهف وحالتهم بعد دخوله ، ونومهم ، ویقطتهم ویرساهم واحداً منهم لیشتری لهم طعاماً ، وکشفه فی المدینة ، وعودته ، وموتهم ، و بناء المعند علمهم ، و حتلاف القوم فی مرهم إلخ مکان هذا التنجیص کان مقدمة مشوقة لنتفصیلات

٢ ـ ومرة تدكر عاقبة القصة ومعراها . ثم تبدأ القصة بعد دلك من أوها وتدير بتفصيل خطوالها ودلك كقصة موسى في سورة القصص وهي تبدأ هكدا .

﴿ تَلْكَ آيَاتَ الكِنَافِ اللَّيْنِ لَنْلُو عَلَيْكُ مِنْ مَا مُوسَى وَفُرَعُونَ بالنحق يقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض ، وخَعَلَ أهله، شَيْعاً يَسْتَصَّعِفُ طَائفةً مهم يُسَنِّحُ أَسَاءَهُم ويَسْتَحْيِي بساءهم ، إِنَّه كُانَ مِن المُصَلِّينِ وَبَرِيدً أَنْ عَنَّ عَنَى الدِينَ اسْتُصَعِمُوا في الأرض ، ويجعنَهم أَتْمةً ويجعنهم الوارثين ، ويُمكّنَ هم في الأرض ، وبري فرعون وهامان وحودهما مبهم ما كانوا يحدرون ﴾

ثم يمصي في تفصيلات فصة موسى مولده وستأنه ورصاعه وكبره وقتله المصري وحروحه كما فصّل من قبل فكأن هذه المقدمة ، التي تكشف العاية من القصه كانت تمهيداً مشوّقً معرفة الطريقة لتي تتحقق بها هذه الغالة المرسومة معلومة

وقر ب من هذا النحو قصة بوسف ، فهي بندأ بالرؤيا يقصها توسف على أبنه فنبئه أبوء بأن سيكون له شأن عطيم ... هكذا

﴿ إِذْ قَالَ بُوسُفِ لَأَنِهِ ۚ وَ أَمْتَ إِنِي ّ رَأَيْتُ أَحَدَّ عَشَرَ كُوكَ .
والشمس والقمر ، رَانهم في سخدين قالَ ، النّبيَّ لا تقْضُص رُؤْياك عنى إحْوَتَك فِلْكَبْدُوا لَكَ كَيْداً ، إِنَّ الشيطانَ للإسان عَدَّوَ مين وكدلك مختيك رئُك وتُعلَّمُك مِن تَأْويلِ الأحاديث ويُتمَّ معمته عبك وعلى آن معقوب ، كما أتمها على أنوَبْكَ مِن قَدُّلُ براهيم وإسحاق إلَّ ربّتُ عليم حكيم ﴾

ثم تسير القصة بعد ديك ، وكأى هي تأويل للرؤيا ، ولما توقعه بعقوب من و اثنه ، حتى إدا تحققت أنهى القصة ، ولم يسر فيها كما سارت التوراة بعد هذا الحدم الدي الدقيق .

٣ ومرة تدكر الفصة ماشره اللا مهدمة ولا اللحيص ، والكول في مهاحآتها الحاصة ما يعني مثل دلك فصة مريم عبد مولد علمي ، ومعاحآتها معروفة ، وسلموصها المتعصيل في ماسلة آتية وكدلك فصة سللمان مع اللمل و هدهد والمقلس وسلموصها أيضاً فصة عليمة فيدكر فقط من الألفاظ ما

يسَه إلى النداء العرص ؛ ثم يدع القصة تتحدث عن تفسها لوساطة ألطاها وذلك كدشهد الذي عرصناه من قصة إبراهيم وإسماعيل في فصل النصوير .

وويد يرفع إبراهيمُ القوعدَ من البيت وإسماعيل ا هذه إشارة المداء أما ما يني ذلك فمرواء لإبراهيم وإسماعيل ا «رب تقلَّلُ منا إنك أنت السميع العليم - اللي نهاية المشهد الطويل وهذا نظائره في كثير من قصص القرال

o o •

الحصائص تنوع طريقة المفاحأة

العالم في المحادة على العلى وعن البطارة ، حتى العالم على العادة ، حتى العاد على العاد العاد العاد العالم في سورة الكهف فهي تحري هكدا .

وإد قال موسى بها ألا أثرج حتى أبدع محمّع المحرير أو أمّصي حُقّه علمه للعا مَحْمع بَيْهِ نَسا حوتهما فاتحد سببه في المحر شريا علما حاورا قال لهتاه آيد عداء، لقد لَفينا من سهرنا هذا نصبا فان . رأيت رد أويد إلى لصّحرّة علي نسبت الحوب وما نسانية إلا الشطان أن أدكره ، واتّحد سببه في المحر عَحَداً اقال دلك ما كنّا بنع فرندًا على آثارهما قصصاً ، فوحدا غنداً من عددنا ، وعَدَّماهُ من لَلُا عِنْماً عَنْما من مَدّ من مناه من مناه أن أشعك على أن تُعتّمن عما عُدّمة من لَلُا عِنْما وَمَن لَه موسى هن اتّبعك على أن تُعتّمن عما عُدّمة من مناه أمدة إلا قال المحراق من الله الله على الله موسى الله الله على أن تُعتّمن عما عَدْما به حُبْراً ؟

قال : سَتَحدي .. إِن شَاءَ الله .. صَاراً ، ولا أعصى لكَ أَمْراً قال : فإن النَّغْشَ فلا نَسَالُني عن شَيء حتى أَخْدِثَ لكَ منه دِكْراً ﴿ فَالْطَلَق حتى إِنَّ رَكِ فِي السَّفِينَة خَرَقَهِ قَالَ \* أَخَرَقَتُهَا لَتُعْرَق أَهْمَهِ ؟ لقد حثت شيئاً إِمْراً ، قال \* أَلَمَ أَقَل \* إِنَّكَ لَلَّ تَشْتَطِعَ مَعِيَ صَمَّراً ؟ قال ﴿ لا تُؤاجِدُنِي مَا نَسِيتُ ، ولا تُرْهِقَى مِن مُرِي عُسْراً \* قال ﴿ لا تُؤاجِدُنِي مَا نَسِيتُ ، ولا تُرْهِقَى مِن مُرْي عُسْراً \*

﴿ فَالْطَنَفُ حَتَى إِذَا لَقِيا عُلاماً فَقَتَنَهُ قَالَ ﴿ أَقَنَنْتُ نَفْساً رَكِيَّةً بَعَير نَفْس ؟ لقد حثت شَيئاً لَكُرا ﴿ قَالَ اللهِ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَمُ أَقُلُ لِكَ إِنَّكَ لَلَكُ عَلَى اللهِ عَلَاها فلا تُسْتَطَعَ مَعِي ضَمراً ؟ قَالَ ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَلَ شِيء بعدها فلا تُصاحِبْنَى . قد لَلَعَت من لَدُنِي عُذَرًا

﴿ وَمَطَنَفًا حَتَى إِدَ أَتِهِ أَهْلِ قُرْيَةٍ مِسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا ، فَأَمُوا أَنْ بُضِيَّفُوهُمَا ، فوحدا فيها حدراً يُرِندا أَن يَنْفَصَّ فَأَقَامَةُ دَلَ \* لَوْ شِئْتَ لِأَتَّكَذَلْتَ عَلَيْهِ أَخْراً ، قال هذا فِرقٌ يَبْنِي وَيَبْلُكُ سَأَنْبِئْكُ نَأُويلِ مَا مَ تُسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرً ﴾

فإلى هنا بنحل أمام مفاجآت متوالية ، لا بعدم ها سرًا ، وموقفنا منها كموقف بطبه موسى بن بنحن لا بعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجبة ولا بنشا القرال باسمه ، تكملة بنجو للعمص الذي يتحيط بنا وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يمثل الحكمة الكوبية العلم ، التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات السعورة ، بل مهدف إلى أعراض بعيده لا تراها العبر المجدودة ،

فعدم دكر اسمه يتفق مع هده الشخصية المعلوية التي بمشها و القوى المجهولة لتتحكم في القصة مند للله ، هها هو دا موسى يريد أن يلقى هذا الرحل لموعود ، فيمضي في طريقه ولكن فتاه يسمى عداءهما عبد الصحرة ، وكأنما لله ليعودا ، فيحد هذا الرحل هدك ؛ وكان لفاؤه يقوتهما لو سرا في وحهتهما ، ولو لم تردهما الأقدار إلى الصحرة كرة أخرى كل الحو عامص مجهول ، وكدلك السم الرحل العامص محهول ،

ئم يأحد السر في التحلي ، فيعلمه لنظارة حس يعلمه موسى .

﴿ أَمَّ سَتُهِيمَةُ فَكَانَتَ لَمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي النحر ، فَرَدْتُ أَنْ أَعِيهِ ، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَنْكُ يَأْخُدُ كُلّ سَفِينَةً عَضْنًا وَكُفُراً ، فأَمَّ الْعُلامُ فَكَانَ أَنُوهُ مُؤْمِنِينَ وَكُفُراً ، فأَرَدْنا أَنْ يُرْهِقَهُما طُعْيِناً وَكُفُراً ، فأَردْنا أَنْ يُسْيِنَهُما رَجْما حَيْراً مِنْهُ رَكَةً وَأَقْرَبَ رُخْماً ، وَأَمّا الحدارُ فكان لَعُلامُيْنِ يَتِيمِينَ فِي المَدِينَةِ ، وَكَانَ تَحْته كُثّرُ هما ، وكان أنوهم صابحاً ، فرردَ رَبّتُ أَن ينعا أشَدَّهُما ، ويسْتَخْرَ حاكم هم ، رحمة صابحاً ، فراك ، وما فعليه عن أمري . ذلك تأويل ما لم تستعع عليه صدراً ﴾

وفي دهشة انسر المكشوف محتي الرحل كما بدا بقد يحطر بالأدهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل من هذا ؟ ولكنها بن تتلقى حوياً لقد مضى في المجهول ، كما حرح من المحهول ، فالقصه تمثل التحكمة الكبرى ، وهذه الحكمة لا يكشف عن نفسه إلا بمقدار ، ثم تنقى مجهولة أبداً دلك أفق من العاق التناسق كدلك ، كان موضعه في فصل التناسق هنالك ، فايرده القارئ بنصبه إن تنك الآفاق !

٢ - ومرة يُكشف السر بلطارة ، ويترك أبطال القصة عنه في عماية ، وهؤلاء يتصرفون وهم حاهنون بالسر ، وأولئك بشاهدون تصرفاتهم عالمين وأعلب ما تكون دنك في معرض السحرية ، لمشترك النظارة فيها ، منذ أول نحطة ، حيث تتاح هم السحرية من تصرفات الممثلين !

وقد شاهدنا مثلاً من دلك في قصة أصبحاب الحية

﴿ إِذْ أَفْسَمُوا بِيضَرَّمُنَهُ مُصْبَحِينَ ، وَلَا يُسْتُمُونَ ، فَطَافَ عَبِيهِ طَائِفٌ مِنَ إِنَّكُ وَهُمَ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحْتُ كَالصَّرِيمِ ﴾

وانيها بحل نعلم هذا ، كان أصحاب الحلة يجهلونه

﴿ فَتَنَادُوْا مُصَّلَحِينَ ۚ أَنَّ اعْدُوا عَلَى خَرَّيْكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ، فَانْطَلَقُوا وَقُمْ يَتَحَافِتُونَ ۚ أَلَا بَلْنَّخُنَّهِۥ اليَّوْمُ عَنِيكُمْ مَنْكِينَ ۖ وَعَدُوْا عَلَى خَرَّدٍ قَادِرِينَ ﴾

وقد طلب بحق النظارة تسجر منهم ، وهم تسادون ويتجافئون ، والحنة حاوية كالصريم ، حتى الكشف هم السر أخيراً بعد أن شبعا تهكماً وسنحراً ﴿قَانُوا ﴿ إِنَّا لَصَالُونَ ﴿ بَالْ بَحْنُ مُحْرُومُونَ ﴾ أ وذلك جراء من يحرم النساكين إ

فهدا ون من انتاسق كدنك ، نصاف إلى نطائره هيا لك ٣ ـــ ومرة يكشف نعص النام المنظرة ، وهو حاف على الطل في موضع ، وحاف على النظارة وعن المطل في موضع آخر ، في القصة الواحدة مثال دلك قصة عرش للقيس الذي حيء له في عمصة ، وعرف لحل أله لبين يدي سليمال ، في حبر أل للقسس طبيعة تحهل ما لعلم : لا فلما حاءت قبل أله هما عرشت عملاء والمحلم عرف عرف المحادة عرف لحل سرّها سلما المحادة والمحلم المحلم المحلم على المحرد من قور بر ، طلب حافية على وعليه حتى فوحتنا سرّها معها حيها اقبل ها الدخلي الصرح ، فلما رأته حسبته لحدة وكشفت على ساقبها ، قال إله صرح محرد من قوارير الم وسلدكر القصه بالتفصيل لعد قبيل

٤ و مرة لا يكون هناك سر ، بن تواحد المفاحية لنطن والنصارة في آن واحد ، و يعدمان سره في الوقت داته ودنت كمفاحآت قصة مر يم ، حين تنجه من دون أهلها حجاباً فتفاحاً هناك الروح لأمين في هيئة رجل ، فتقول اليي أعود بالرحمن فنك إن كنت تفياً » يعم إننا عرفنا قبيها بمحطة أنه «الروح الولكن لموقف لم يطل فقد حبرها «قال إعما أن رسول ريث لاهب لك عُلاماً وقد عوجت كديك معها إذ أحامه المحاص إلى حدع المحمة الاقتب في يتني مت فيل هذ وكنت بيناً منسباً ، فاداها من تحتم الأ تحربي قد جعل ريث بحتك سرة » الح

¢ \$ \$

(ح) وثالثة الحصائص الهليه في عرض القصة تلك الفحو ف لين للشهد و للشهد له التي للركه، تقسيم المشاهد و «قص » الساظر ، مى بؤدله في المسرح الحداث برال الستار ، وفي السيم الحداثة التعال الحلقة ، لحيث للرك بين كل مشهدس أو حلقتين فحوه بمنؤها الحيان ، ويستمتع بإقامة القبطرة بين المشهد انسابق والمشهد اللاحـق

وهده طريفة متبعة في حميع القصص القرآبي على وحه التقريب ، ويمكن أن نلحط فيما عرصده من القصص قبلاً أما في هده الماسمة فحصرت عليها مثلاً من قصة بوسف فانقصة قد قسمت ثمانية وعشرين مشهداً ، فلنعرض نعض مشاهدها ·

لقد قدم إحوة يوسف وهو على حرائل الأرص ، في سنوات الحدب ، يطلبون القمح ، فطلب إليه أن يحضروا أحاهم الآحر مشقيقه والحضروه ما على كره من أبيه أنم وضع صُوَاعَ الملك في رحله وأحد به رهينه ، باسم أنه سارق ، ينقيه يوسف عده ! ثم ها هم أولاء إحوته ينتحون جالناً ديتشاورو، في أمرهم ، وقد أبنى عليهم يوسف أن يأحد أحدهم مكانه

﴿ فَمَا اسْتَيَّاسُوا مِهُ خَيْصُوا رَحِيَّا فَانَ كَيْرِهُمْ أَلُمْ تَعْتَمُوا أَنْ أَمَا كُمْ قَدَ أَحُدُ عَلَيْكُمْ مَوْنِفَا مِن الله ، ومن قَبْلُ ما فَرَطْتُمْ فِي يُوسِفُ ؟ فلن أَثْرَحَ الأرض حتى يأدن لي أبي أو يَحْكُمُ الله لي مؤوّف \* يأبان إنَّ النّك وهُو حَيْرُ الحاكمين المحود إلى أبيكُم ، فقولوه \* يا أبان إنَّ النّك سرق ، وما شَهِدُنا إلاَّ بما علمه ، وما كُنَّ لِنْعَسْ حافِظين ، واسْأَلُ القرية التي كنَّا فيها ، والعير التي أقدّنا فيها ، وإنَّا لَصَادِقُون ﴾ القرية التي كنَّا فيها ، والعير التي أقدّنا فيها ، وإنَّا لَصَادِقُون ﴾ وهنا يسدن الستار ، لنتني مهم في مشهد احر لا في مصر ولا في الطور في ، ولكن أمام أبيهم ، وقد قالوا نه ما وصاهم به أخوهم في الطور في ، ولكن أمام أبيهم ، وقد قالوا نه ما وصاهم به أخوهم دون أن سمعهم يقولونه إلى يرفع الستار مرة أحرى لنجد أناهم عاطيم .

﴿ قَالَ ﴿ مَلَ سَوَّلَتُ لَكُم أَنْفُسَكُم أَمْراً ، فَصَنَّرٌ جَمِيلٌ ، عسى اللهُ أَن يَأْتِنِي مهم جَمِيعاً ، إنه هو العليمُ الحكيمُ ﴾ ويسدل الستار.

وهما برى مشهد أحر بين يعقوب وبنيه ، براه قد ابيَّضَتْ عيباه من الحرد ، وهو دائم الحسرة على يوسف ، وأبناؤه يستنكرون عليه هذا كنه :

﴿ وَتُوكَى عَهُم ، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف ، وَالْيَصَّتُ عَيْمًا هُ السَّفَا عَلَى يُوسُف ، وَالْيَصَّتُ عَيْمًا هُ السَّفِر الحَرْلِ وَلَّهُ حَتَى تَكُول مِل اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَحُرْلِي حَرْصًا أَنْ أَوْ تَكُول مِل الله إلَيْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ يَا نَبِيَّ فَهُوا فَتَحَسَّلُوا الله الله مَا لا تَعْلَمُونَ يَا نَبِيَّ فَهُوا فَتَحَسَّلُوا مِلْ يُؤْمِلُونَ يَا نَبِيَّ فَهُوا فَتَحَسَّلُوا اللهُ إِلَى الله اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى الله اللهُ ا

وهما يسمد الستار ، و نطوون الطريق لا نعلم عنهم فيه شيئاً ، ويما يرفع الستار فلحدهم في مصر أمام يوسف .

﴿ فَلَمَا دَحُمُوا عَلَيْهِ قَالُوا ۚ يَا أَيُّ الْعَرَيْرُ مَسَّنَا وَأَهْلَمَا الْصَرّ ، وحنّ سَضَاعَة مُرْحَاة ، تَأَوْفِ لَمَا الْكُثْلُ وَتَصَمَّقَ عَلَيْك ، إِنّ اللّهَ يجري المتصدّقين ﴾ . وهكدا

وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليمان على النسق نفسه ، وستعرضها بالتفصيل في الفقرة التالية .

<sup>(</sup>١) دائةً من الحم والحرف

## التصوبر في القصة

وأحيراً محصص هذا العنوب للحصيصة الرابعة ، أمور الحصائص الهنية في القصة ، وأشدها اتصالاً عوضوع هذا الكتاب « التصوير الفي في القرآد ، فلقد سبق أن قلد ، إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المدعة التي يتناول ما حميع المشاهد والمناظر التي يعرضها ، فتستحيل القصة حادثاً نقع ومشهداً يحري ، لا قصة تُروى ولا حادثاً قد مضى .

ولآن بقول بدو في مشاهد تقصة أوال لود يبدو في نحييل العواطف والاسمعلات ولود يبدو في نحييل العواطف والاسمعلات ولود يبدو في برم الشخصيات وليست هذه الألوال منفصلة ، ولكن أحده يبرر في بعض المواقف ويظهر على اللوبيل لأحرين ، فيسمى باسمه أن الحق فإل هذه اللمسات الصية كلها تدو في مشاهد القصص حبيماً وها يوضح مثال ، ما لا يوضحه اللقال

**τ** φ *τ* 

استعرصه من قبل قصة أصحاب الحنة ومشهد إبراهيم وإسماعيل أمام الكعنة ومشهد بوح والله في الطوفال وكلها أمثلة للمؤة العرص والإحياء ، حتى بيطن القارئ أن المشهد حاصر يحس وبرى على بحو ما سًا أما الآن فنصيف مثلاً حديداً

ها بحل أولاء بشهد ؛ أهل الكهف؛ يتشاورون في أمرهم بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين . ﴿ رَمَّ اللّٰهِ مَدَى مَ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا هُم بَالْحَقِّ إِلَهُم اللّٰهِ اللّٰهِ آموا بَرْبُهُم ، وَدُقَمُوا ، فَقَالُوا . رَسَّا رَبُّ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، لَنْ نَدْعُو مَنْ دَوْبِهِ إِلْهَا ، لَقَدْ قُسًا إِدِن شَعَلُطا هُولاً وَوَمِنَا الْحَدُوا مِنْ دَوْبِهِ آلَهُ ، لُولا يَأْتُون عَلَيْهِم سَلُطان يَبِّن اللهِ عَلَيْهِم سَلُطان يَبِّن اللهِ عَلَيْهُم سَلُطان يَبِن اللهِ عَلَيْهُم سَلُطان يَبِن اللهِ عَلَيْهُم سَلُطان يَبِن اللهِ عَلَيْهُم سَلُطان يَبِن اللهِ عَلَيْهُم مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ رَحْمَتُهِم أَنْهُمُ مِنْ اللّٰمُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰمُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللّٰهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ عَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

مدا ينهي المشهد، ويسدل الستار، أو تقطع الحقة على أحدث الصرق التي اهتدى إليها المسرح والسيما في القرد العشريل فودا رفع المسار مرة أخرى ، وحدناهم قد تقدوا ما استقر عليه رأسهم ، فها هم أولاء في الكهف ها هم أولاء براهم رأي العلى ها يدع التمير هنا شكاً في أننا نراهم يقيناً .

﴿ وَتَرَى الشَّمْسِ إِذَا طَلَعْتُ تَزَاوَرُ ضَّ كَهَّمِهِم دَّتَ البِسِينَ ، وإذا غَرَّبَتْ تَقْرَصِهم دات الشهال وهم في فَحْوَة مِنهُ ﴾ .

أنفول إحياء المشهد ؟ إن المسرح الحديث لكل ما هيه من طرق الإصاءة ليكاد يعجر عن تصوير هذه الحركة المهاوحة الحركة الشمس وهي التراور » عن الكهف عند مطعها فلا تصيئه الإواليم والمنطة دائم تصور مدلوله ) وتجاوزهم عند معيبها فلا تقع عليهم ولقد تستطيع السيها محهد أن تصور هذه الحركة العجيبة التي تصورها الأنفاظ في مهولة غريبة .

ثم سظرهم «وهم في فحرة منه» إن الألفاظ لتقوم بالمعجرة مرة أحرى ، فتنقل هيئتهم وحركتهم كأنما تَشْخُصُ وتتحرك على التوالي :

﴿ وَنَحْسَهِمْ أَيْفَاظاً وَهُمْ زُقُودٌ ، وَنُقَلَّهُمْ دَاتَ اليمين وَدَاتَ الشّيالُ ، وكلمهم ماسطُ دِراعَيْهُ بِالوَصِيدِ فَوْ اطْلَعْتَ عَلَيْهِم لُولَيْت مهم فراراً ، ولَمُلِثْتَ مَهُمْ رُغْباً ﴾.

وهكدا تصطلع الأنفاط بالتصوير وبالحركة في كل هده السهولة

وقجأة تلف فيهم الحياة ، فلنظر ولنسم .

﴿ وَكَدَلَكُ نَعَدُاهُم لِيُتَساءَوا نَبِهِم قال قائلٌ مِهِم كُمْ للتُمْ ؟ قالوا بشا يُؤْما أو نَعْصَ يوم ، قالوا ربّكم أعلمُ بما لشم فانعَمُوا أَحَدَكُم وَرقكم هذه إلى المدينة ، فليُبطُ أيها أزكى طعماً ، فلنُّيكُم برزُق مِنه ، وللتَنطَف ، ولا يُشْعَرَنَّ بكه أَحَداً ، إجم إلى يظهَروا عليكم يرْجموكم أو يُعيدوكُم في ملتهم ، ولن تُقلِحو إدل أبداً ﴾ .

وهد هو المشهد الثالث أو بقية المشهد الثاني فهم قد استيقطوا ، فكان أول ما بسألون عبه كم بشم ؟ فكون الجواب بشا يوماً او بعض يوم وياً سعلم أنهم بشوا أطول من دلك حداً ، فقد عرف ملحص قصبهم قبل تفصيلها ، أما هم فحائعون معجلون

عن التحقق ؛ ثم إلهم مؤمنون ، فليكن مظهر إيمامهم أن يقولوا .

ه ربكم أعلم بما دشم " وهم متحوفون أن ينقصح أمرهم ، فهم يوصون رسوهم أن يتعلف ولا يشعرن لهم أحداً ، لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو يعيلوهم في ملّتهم أما بحن فنعرف أن لا أحد همك يرجمهم أو يودهم عن ديهم ولكن لتتبّع هذا الرسول في المشهد الثابث :

أين هو هذه المشهد ؟ هذا فجوة متروكة لنحيال . فنحل لا محد إلا أن أمرهم كُشف وعثر الناس علمهم ﴿ وَإِنْ كَانَ النَّاسِ يَوْمَئَذُ مؤمنين لا كافرين \*

﴿ وَكِدَلُكَ أَغْثَرُهَا عَلِيهِم بَعْلَمُوا أَن وَعْدَ الله حَقّ ، وَأَنَّ السَاعَةَ لا رَيْبَ فِيها ﴾ ..

وهما يبرر العرص الديبي من القصة ؛ ولكن المصيب الهي كدنت قد اسبوقي ، فللحيال أن يتصور ماد، حدث عندما دهب رسولهم وعندما كشف أمره أنضاً

وهنا كدنك فحوة أحرى فهم قد ماتوا فيما يظهر على ماتوا فعلاً والقوم حارح الكهف يتنارعون ويتشاورون في شأسهم ، على أي دين كانوا ؟

﴿ إِد يُشارعون بيْنَهم أمرهم ، فقالوا . النوا عليهم سيانًا . ربهم أعدَمُ بهم فان الدينَ علمو على أمرهم لتَتَّجدنَّ علمهم مَسْحداً ﴾

وهنا فحوة ثالثة فليتحد الحيال هدا المسجد علبهم أما الدس

بعد أن التهبى الأمر ، فها هم أولاء\_كعادة الناس\_يتناقلون أحبارهم ، ويتحادلون في عددهم - وعدد انسين التي انقصت عليهم :

﴿ سَيَقُونُوں : ثلاثة رابعهم كنهم ، ويَقُونُون حَمْسَة صادسهم كنهم ـــرخماً «لعَيْب ـــ ويقولون - سَنْعة وثامنهم كنهم ﴾

لقد طواهم المحهول بعد أن بمت التحكمة الدسية من بعثهم . فيوكل سرهم إلى المجهول أيصاً ·

﴿ قُلْ رَبِيٌّ عَلَمُ بعسَّمِم ، ما يَعْلَمهم إلاَّ قلس ، علا تمار فيهم إلاَّ مراء ظاهِراً ، ولا تُسْتَمْت ِ فهم مهم أحداً ﴾

ثم تنهيّأ الماسة للتوحيهات الدسية المعهودة ، فنحل في أعقاب قصة المعث والقدرة الإلْهية والاستثنار بالعيب ، فهما نقول

﴿ وَلاَ تَقُولُ لِشِيءً ۚ إِنِّ فَاعَلُّ دَلَكَ عَدَّا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّه ، وَاذَكُرُ رَبَكَ إِذَا نَسَبَت ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدَيْنَ رَبِيٍّ لِأَقْرَبَ مَنْ هذا رشداً ﴾ .

(ويُدكر هذا التوحيه سب حاص بمحمد. صبى الله عنيه وسلم. ولكن تقصيل هذا السب لا نعلنا هذا ، إنما هو مطهر عام من التوحيه الديني في ثنايا القصص وأعقاما ، وفي اللحظة المفسية المناسبة وها هذا مناسبة كبرى) وفي النهاية بحبر محقق عن مدى نشهم ، وهو المهم في القصة ، أما عددهم فليق سراً معهم الولدوا في كهفهم ثلاث مئة سبن واردادوا تسعاً الاعدام

الحر قرصة أحرى للتوحيه الديني

﴿ قُلَ الله أَعْلَمُ مَا لِنثوا ، له عَيْبُ السَّاواتِ والأرص "نَصِرْ له وأَسْبِعْ مَا هُمَ مَن دُولهِ مِن وَيِّ ، ولا يُشْرِكُ في حَكْمَهِ أحداً واتُل مَا أُوحِيَّ إليكَ مَن كتاب رَبَّكَ ، لا مُنَدَّلُ لكلماته ، وَلَنْ تَجَدُّ مِن دُولِهِ مُلْتَحَداً ﴾ .

لفد استطرد، في تتبع حميع خصائص القصة التي عرصت هما . ولكن مما لا شك فيه أن ٥ قوة العرص والإحياء ٥ هي السمة المارزة في مشاهد القصة جميعاً وأن هذا اللون هو الذي يطبعها ١ ويعلب فيها على الألوان الأخرى

0 0 0

والآن إلى اللون الثاني من أنوان التصوير في القصة تصوير العواطف والانفعالات وإنوازها .

لقد عرصما من قسل قصة صاحب الحنتين وصاحبه الدي تحاوره ، وقصة موسى مع رحل الله عادنا آتيناه رحمةً من عندن الا وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها محالب رسم الشخصيات وإحياء المشاهد ، فالآن نضيف إليهما قصة أخرى تفصيلاً ، نصيف إليهما قصة مريم عند ميلاد عيسى

﴿ وَاذْ كُرُ فِي الكِتَابِ مِرْيَمَ ﴿ إِذِ النَّنَادُبُ مِنْ أَهْلِهِ مَكَاناً شُرُقَيَّاً ، فَتُحَذَّتُ مِن دُونِهِم حَجَاناً ﴾

هها هي ذي في حلوتها ، مصمئنة إلى الفرادها ، للبيطر على وحد لها ما بسيطر على الفئاة في حمامها الولكن ها هي دي تُفاحأ مفاجاً عيفة تنقل تصوراتها لقلة لعيدة ، ولكمها لسب مما هي فيه أيضاً و فأرسلنا إليها رُوحنا ، فتمثل ها لشراً سويًا قالت إلي عود الرحمل ملك إلى كلت تقيّاً ؛ إمها التصاصة العذراء المدعورة فحرفها رحل في حلومها ، فتلجأ إلى استثارة التقوى في عصه الا إن كلت تقياً » !

ولئل كما بحل بعلم أنه «الروح الأمين » فإنها هي لا تعدم إلا أنه رحل وهنا يتمثل الحيال تبك الفتاة لطيبة البريئة ، دات التقاليد العائمية انصالحة ، وقد ترسَّت تربية ديبية وكفلها « زكريا » بعد أن نُدرت لله حيباً - هذه هي الهرة الأولى

﴿ قَالَ إِنَّا أَنْ رَسُونُ رَبِكِ لأَهْبَ لَكِ عُلاماً رَكَيَّا ﴾ ثم ليتمثل الحيال مره أحرى مقدار الفرع والمحجل، وهذا الرحل العريب ــ اللذي م تثق بعد بأنه رسول رنها، فقد تكون حيبة فاتك يستعل طيبتها ــ يصارحها مى محدش سمع الفتاة الحجول، وهو أنه يريد أن يهب لها علاماً وهن في خبوة وحدهما

وهذه هي الهرة آلثانية ,

ثم تدركها شحاعة الأنثى تدافع عن عرضها

﴿ قَالَتُ \* أَنَّى بَكُونُ لِي عَلَامٌ ۚ ، وَلَمْ يُمُسْشِي بِشُرُّ ، وَلَمْ أَكُ

هكد. صراحة ، وبالألفاظ المكشوفة فهي والرحل في خلوة ، والعرص من مناعبته ها قد صدر مكشوفاً في أنا تعرف هي بعد كيف يهب لها علاماً ، وما يجمع من روع الموقف أن يقول لها ، «إيما أنا رسونُ ربك ، ه فقد تكون هذه حدعة فاتك كما قلبا فالنحياء إذن ليس يجدي ، والصراحة هنا أولى .

﴿ قَالَ كَدَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيْ هَيْسَ وَلِسَجْعَلَهُ آيةً لسَّ سَ ، ورَحْمةً مِنَّا وكنَ أمراً مَقْصِيّاً ﴾

ثم ماها ؟

هـ محد فجوة من فحوات القصة ؛ فجوة فية كبرى ، تنزك للحيال يتصورها كما يهوى ثم تمصي القصة في طريقها ، لبرى هده العدراء المسكينة في موقف أحر أشد هوالاً

﴿ وَحَمَانَتُهُ ، فَائْتَذَاتُ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً ۚ وَأَجَاءَهَا الْمُحَاضُ إِلَى حَدْعِ اللَّهَانَ مَسْياً ﴾ حَدْعِ اللَّهَانَةِ مَا مَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَدَا ، وَكُنْتُ نَسْياً مَسْياً ﴾

وهده هي اهرة الثالثة

الله كانت في الموقف لأول تواحه الحصالة والتربية والأحلاق بيها وبين نفسها ، فهي هذا وشيكة أن تواحه المحتمع بالمصيحة ؛ ثم هي تواحه آلاماً جسدية بحالب الآلام النفسية تواحه الأم الحسمي المحاد الذي لا أحاءها لا إجاءة إلى حدع المحلة ، وهي وحيدة فريدة ، تعدي حيرة العدراء في أول محاص ، ولا علم لها نشيء ، ولا معن ها في شيء فإدا هي قالت لا يا يتي مِتُ قبل هذا ، وكنتُ نشياً لا فإنا لنكاد برى ملامحها ، ونحس اصطراب حواطرها ، وتعمس مواقع الأثم فيها :

﴿ مَادَاهَا مِن تُحَنَّهِ اللَّا تَخْرَبِي قَدَّ حَعَلَ زَنُّكَ تَخْتَكَ سَرِيَّا ، وهُرَّي إلَيْكَ بِحَدْع النَّحْلَة تساقط عليك رُطَّا حَبِيَّا ، فَكُنِي وَاشْرَبِي ، وَقَرَيِّ عَبْداً ، فَإِمَّا تَرَبُّنِ مِن البشر أَحَداً ، فقولي ا إِنَّ مَدَرْتُ لِلرَّحُمِن صَوْماً ، فَلَن أَكَلِّم اليوم إِنْسِيًا ﴾ وهذه هي هرة الرابعة والمفاحأة العظمى . وإنا للكاد للحل ـ لا مريم الهلك على الأقدام وثناً ، وعة مل هذه الهرة وعجباً . طفل وقد للحظة ، بناديها من تحتها ، وتمهد لها مصاعبه ، ويهيلئ ها طعامها . الا إنها الهرة الكبرى !

و صحبه قد دهشت طویلاً ، و مهتت طویلاً ، قبل أن تمد یدها إلی حدع البحلة تهره لبساقط علمها رطباً حبیاً \_ لتتأکد علی الأقل ، ویطمش قدمها له تواحه به أهمها \_ ولکن هما فحوة تترك للخیال أن یقیم عندها قبطرة ، ویعبرها . .

﴿ فَأَنْتُ بِهِ قومها تُحْسِبه ﴾ !

فلنظمش الآن مرام ، وستقل اهرات النفسية إلى سواها ﴿ قَانُوا ﴿ بِا مَرْيَامُ لَقَدَّ حَثْثَ شَيْثُ قَرِيّاً ﴿ نَا أُخْتَ هَارُونَ ! مَا كَانَ أَنُوكِ الْمَرَّ سَوْءٍ ﴾ وما كانتُ أُمَّكُ نَعَنَا ﴾

إن اهرة للطلق أسسهم لالسحر والتهكم على لا أحت هارول لا ! وفي تدكيرها للهده الأحوة ما فيه من مفارقة ، فهذه حادثة في هذا البيت لا سابقة ها

﴿ مَ كَانَ أَمُوكِ امْرَأَ سُوْمَ ، وَمَا كَامَتُ أُمُّتُ نَعِيًّا ﴾

« فأشارت إليه » و ددو أنها كات مصنت بكرار المعجرة هذا ؛ أما هم فلا عسى أن نقول في العجب الذي يساورهم ، والسجرية التي بحيش مه نفوسهم ، وهم برود عدراء بواجههم نطفل ، ثم تتجج فتشير إليه بيسألوه عن سرها « قالو كف بكلم من كان في المهد صبياً ؟ » .

ونكن ها هي دي المعجزة المرتقة

﴿ قَالَ إِنِي عَنْدُ اللّهِ ، آتا في الكتاب ، وحعلني لَيْهَ ، وحَعَلَى مُمْ ، وحَعَلَى مُمْ ، وحَعَلَى مُمْ ، وأوصاني نابصلاة والركاه ما دُمْتُ حَمَّا ، ويراً مُمارِكَ أَنْمَتُ حَمَّا ، وأوصاني نابصلاة والركاه ما دُمْتُ حَمَّا ، ويراً بولدتي ، ولم يحعَلْني حَبَاراً شَقِيْهُ ، والسَّلامُ عَلِيَّ يَوْمَ وُلِدَّتُ ويَوْمِ أُمُوتُ ، ويَوْمَ أُلِدَّتُ ويَوْمِ أُمُوتُ ، ويَوْمَ أُلِدَتُ حَيَّا ﴾

بولا أنه قد حرّما من قبل ، لوثمه على أقدامنا فرعاً ، أو بسمره في مواضعه دهشًا ، أو لفعره أفواهه عجماً ، ولكنه حريها ، فلتمصن أعيب بالمدمع من لتأثر ، والمرتفع أكفا بالتصفيق من لإعجاب وفي هذه للحظة بسدل لستار ، والأعين بدمع بلانتصار ، والأبدي تدوي بانتصفيق وفي هذه للحظة بسمع في هجة لتقرير ، وفي أسب فرصة للإقناع والاقتناع .

﴿ دنتُ عسى سُ مرام قول الحقّ الذي فنه بمبرون ما كانَّ لله أن يتُجد من وتدرٍ سُتُحالَهُ ١ إِد قضى أمراً فإنم يقول له كن فنكون - وإنّ الله ربي ورائكم فاعدوه هذا صراطً مُسْتَقيم ﴾

لفد بور العرص لديبي هنا ، والررث مشاهد القصه والكل مما لا شك فيه أن فوه إلى العوطف والالفعالات هي العالمة ، وأن هذا اللون هو الذي نظمه ، والعلب فيها على الأنوان الأحرى

## رسم الشحصيات في القصة

و لآن بتحدث عن بنور الثالث من أنوان التصوير في القصة ، وبكند بفرده عنها ، وإن كان واحدً منها ، دلك هو رسم الشخصيات وإمرازها نقد عرصا من قبل قصة صاحب الحنين وصاحبه ، وقصة موسى وأستاده وفي كل مهما عودجان بارزان والأمثلة على هذا اللون من التصوير هي القصص القرآني كنه فتلك سمة بارزة في هذا القصص ، وهي سمة فية محصة ـ وهي بذاته عرض للقصص الني الطليق . وها هو دا القصص القرآني ، ووجهه الأولى هي الدعوة الدينة ، يلم في الطريق مهذه السمة أيضاً ، فتبرز في قصصه حميعاً ، ويرسم بصع لا عادج إنسانيه لا من هذه الشخصيات ، تتحاور حدود الشخصية المعية إلى الشخصية المنودجية . فلستعرض بعض القصص عي وجه الإحمال ، وللعرض بعضها على وجه التعصيل .

١ ــ سأحد موسى إنه عودج لنرغيم المدفع العصبي المراج
 فها هو دا قد ربي في قصر فرغول ، وتحت سمعه ونصره ،
 وأصبح فتي قوياً

﴿ وَدُحَلَ اللَّهِ عَلَى حَبِّ عَمْلُهُ مَنَ أَهْبِهِ ، فُوجِدَ فِيهِ رُخُبُينِ يَقْتَلَانُ ﴿ هَدَ مَنْ شَيْعَتِهِ وَهَدَ مَنْ عَدُوّهِ ، فَاسْتُعَاثُهُ اللَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ ﴿ عَلَى الذي مَنْ عَدُوهِ ، فَرَكْزُهُ مُوسَى ، فَقَصَى عَلَيْهِ ﴾

وهما يبدو التعصب القومي ، كما يبدو الانفعان العصبي وسرعان ما تدهب هذه الدفعة العصبية ، فيثوب إلى لصله شأن العصبين ا

﴿ قَالَ هَدَا مَنْ عَمِنَ الشَّطَانَ يَّهُ عَدُوَّ مُصِلُّ مُّبِينَ قَالَ رَبَّ بِنِي ظُنَمُتُ نَفْسَي ، فَأَعُوْ نِي فَعَفَرَ لَهُ بِنَّهُ هُو العَفُورِ الرَّحِيمِ قَالَ رَبِّ بِمَ أَنْعَمْتَ عَلِيَّ قَلَى أَكُونَ طَهِراً لِلْمُحْرِمِينِ ﴾ لا فأصبح في المدينة حائفاً يترقب لا وهو تعيير مصور هيئة
 معروفة معيئة المتفرع السفت المتوقع للشر في كل حركة وتلك سمة العصبيين أيضاً .

ومع هذا ، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون طهيراً للمحرمين فلنظر ما يصبع إنه ينظر # فإذا الذي استنصره بالأمس بستصرحه ا مرة أخرى على رحل آخر ، #قال له موسى اللك لَعُويُ مين ا ولكنه يهم بالرحل الآخر كما هم بالأمس ، ويسيه التعصب والابدفاع استعفاره ويدمه وجوفه وترقيه ، لولا أن يدكره من يهم به يفعلته ، فيتذكر ومحشى ،

﴿ مِنهَا أَرَادَ أَنَّ يَنْطَشَ نَالِنِي هُوَ عَدَّوَ هُمَا ، قَالَ ﴿ يَا مُوسَى أَثْرَبَادُ أَنْ تَقْتَنِي كُمَا قَتَلَتَ نَفْساً بَالأَمْسَ ؟ إِنَّ تَرْيَدَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَدَّرًا فِي الأَرْضِ ، وما نزيد أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّنْحَيْنِ ﴾

وحینئد بنصح له بالرحیل رحل حاء من أقصی اندینة تسعی . فیرحل عنها كما علمتا

فلمدعه هنا تبلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد عشر نسو ت. فلعله قد هنأ وصار رحلاً هادئ الطبع حليم انتفس

كلا ا فها هو دا يُنادَى من حالب الطور الأعلى أن ألق عصاك ، فألق ها فإذا هي حيَّةٌ تسعى وما يكد يراها حتى يثب حريث لا يعقب ولا يُنوي إنه الفتى لعصبي نفسه ونو أنه فد صار رحلاً ، فعيره كان بحاف بعم ، وتكن لعنه كان يتعد مها ، ويقف ليناً مل هذه العجية الكبرى .

ثم لندعه فبرة أخرى ، نترى ماد يصبع لزمن في أعصامه

لقد التصر على السحرة ، وقد استحمص بني إسرائيل ، وعَسَرَ سم النحر ، ثم دهب إلى ميعاد ربه على الطور وإنه لنبي ولكن ها هو دا يسأل ربه سؤالاً عجيباً «قال ربّ أربي أنظر إليك الاقال الله ترابي ولكن الطر إلى الحل فإلى استقرّ مكانه فسوف ترابي الله تحتمله أيّة أعصاب إنسانية الله أعصاب موسى ...

﴿ فلمَا مُحِيَّى رَبِّهِ للْحَمَّلِ حَعِيْهِ ذَكَّ وَحَرَّ مُوسَى ضَعِفاً ؛ فلما أَفَاقَ قال - سنجانك ! تبت إليث وأَنَا أَوْلِ المؤمِّمِينِ ﴾

عودة العصبي في سرعة والدفاع !

ثم ه هو دا نعود ، فيحد قومه قد نحدوا هم عجلاً إلهاً ، وفي يديه الأنواح التي أوحاها الله إليه ، في يترنث وما يبي # وأنقى الألواح وأحد يرأس أحيه يحره إليه # وإنه ليمضي منفعلاً يشد رأس أحيه ولحيته ولا يسمع له قولاً ا

﴿ قَالَ اللَّهُ أَمُ لَا تُأْخُذُ مَعْضِي وَلا رَأْسِي إِلَيَّ حَشَيْتُ أَنْ تَقُولُ : فَرَقُتَ بِينَ بِنِي إِسْرَائِيلُ وَلَمْ تَرَّقَتْ قُولِي ﴾

وحين تعلم أن ۽ السامريَّ ۽ هو الذي فعل الفعلة ، يلتھت إليه معصناً ، ويسانه مستنكراً حتى إدا علم سر العجل

﴿ قَالَ فَادُهَتُ ﴿ قَالَ لَكَ فِي الحَدَّاهُ أَنَّ تَقُولَ لَا مُسَاسَ ؟ وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا لَن تُحْيِفُهُ ﴿ وَالطُرْ إِنْ إِنْهِكَ الدي طَنِّتَ عَلَيْهُ عَاكِماً ، لَلحَرِّفَةُ تُم سَسَّقَةً فِي الْمِ سَفَّا ﴾

هكدا في حنق طاهر وحركه متوتره

فسدعه سنوات أحرى .

لقد دهب قومه في التيه ولحسه قا صار كهلاً حييا افترق علهم ، ولني الرحل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آناه الله علماً ولحل لعلم أنه لم يستطع أن يصلر حتى يسئه لسرًا ما يصلع مرة ومرة ومرة ، فافترة

تلك شخصية موحدة ناررة ، ونمودح إساني و صبح في كل مرحله من مراحل القصة حميماً

۲ ـ تقابل شخصیة موسی شخصیة إبراهیم إنه نمودج اهدوء ،
 وانتسامج والحلم « إلى إبراهیم لحلیم واه منیت ا
 مها هو دا فی صده نحدو إلى تأملاته ، بنخت على إلهه

وما يكاد يصل إلى هذا اليقس ، حتى يحاول في يُرِّ وودٌ أنَّ يهدي إليه أناه ، في أحب لفظ وأحناه ﴿ يَا أَنْتَ لِمَ تَعْمَدُ مَا لَا يَسْمَعُ ، وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُعِنِي عَمْثُ شَيْئًا ؟

ب أَنْتَ إِيَّ قَدْ جَاءَتِي مِن العِنْمِ مَا لَمْ يَأْبِثُ ، فاتنعني أَهْدِكَ صِرَاطًا

سُويَّ يِهِ أَبَتِ لِلاَ تَعْمَدُ الشَيْطَانِ ، إِنَّ اشْيَطَانِ كَانِ لِلرَّحْسِ عَصِيبًا

ي أَنْتَ إِنِيَّ أَحَافُ أَنْ يُمْتُكُ غَدَابً مِن الرَّحْسِ ، فتكون بنشيطانِ فِي أَنْتَ إِنِيَّ أَحَافُ أَنْ يُمْتُكُ غَدَابً مِن الرَّحْسِ ، فتكون بنشيطانِ فِي أَنْتَ إِنِيَّ أَحَافُ أَنْ يُمْتُكُ غَدَابً مِن الرَّحْسِ ، فتكون بنشيطانِ فَلِيَّا ﴾

ولكن أماه سكر فوله ويعلظ له في القول ، ويهمده تهديداً ﴿ قال أراعِتُ أَنْتَ عَى آلهتي يَا إِبْرَاهِمِ ؟ بَشَ مَ تَنْتُـهِ لأَرْحُبَنِّكَ وَاهْجُرُفِي مَلِيًا ﴾

فلا يحرجه هذا العنف عن أدنه الحمَّ ، ولا عن طبيعته الودود ، ولا يجعله ينقص يديه من أننه .

﴿ قَالَ . سَلامٌ عَلَيْثُ سَأَسْتَعْفِرُ لَكَ رَبِي ، إِنهَ كَالَ بِي حَفِيٌّ ، وَعَرْ لَكَ رَبِي ، إِنه كَالَ بِي حَفِيٌّ ، وَعَرْ لَكُم وَمَا نَذْعُونَ مِنْ دُولَ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي ، عَسَى أَلاَّ أَكُولَ بِدَعَاءُ رَبِي شَقِيًا ﴾ بدعاء ربي شَقِيًا ﴾

ثم ها هو دا يحطم أصنامهم ولعله العمل الوحيد العبيف الدي يقوم له ولكنه إنما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر على أن يؤمل قومه إذا رأوا آهنهم حُذَادً ، وعسوا أنها لا تدفع على نفسها الأدى ولقد كدوا يؤمنون فعلاً لا فرجعوا إلى أهسهم ، فقانوا : إلكم أنتم الطالمون ، ولكنهم عادوا فهموا بإجراقه ، وحينتد الله فله يا تأرُ كولي برداً وسلاماً على إبراهيم ال

ولقد اعترلهم عهداً طويلاً مع النفر الذي آمن معه ، ومهم اس أحيه نوط . وي كبرته وهرمه يررقه الله بإسماعيل ولكن يقع له ما يحتم عليه أن يبعد الله وأمه عنه (والقرآن لا يتعرص لهدا الذي وقع) فيغسه الطبع الرضييَّ على المحنّق الأنويَّ ؛ ويدركه إيمانه برنه ، فيدعهما نجوار بيته وهناك ينادي دلك النداء الحاشع المنيب ،

﴿ رَبَّنَا إِنِيَّ أَسْكُنْتُ مِن دَرِّيَتِي نُوادْ غِيرِ دَي رَرِّع عَنْدُ نِيْتُ المحرم - رَبَّنَا لِيقْيِمُوا الصَّلَاةَ ، فَاجْعَلَ أُفِئِدَةً مِنَ النَّاسُ تَهُويُ إِلَيْهُمْ ، وارزقهم من الثمراتِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ ﴾ .

ثم ما يكاد هذا الطفل يشب ، ويصبح فتى ، حتى يرى في المدم أنه يدبحه ؛ فيعلمه الإيمال الديبي العميق ، عن الحب الأنوي العميق ، ويهم بإطاعة الإشارة ، لولا أن برفق له ربه ، فنفدته بذبح عظيم

وهكدا تتكشف الوقائع في القصه والمحاورات عن شحصية مميرة الملامح واصحة السمات ٢٠١٥ إن إبراهيم تحليم أوّاه مسيب ٥

<sup>(</sup>١) أما أرى أن الحم هذا كان مشادلاً في اللحظة الأولى ، ثم أى برهان ربه فئات إلى نصمه ولست أرى ان الهم ثم الترك تما يتعارض مع عصمة الأمياء فيكفيه عصمة ان تم نصص ومنطق (لولا) بيس هو «وهم جا» حتى يكون نمسطاً إنما هو محدوف مفهوم نما بعده وهو قراره منه وقد مستصه من دير ولا دعي لأي ناويل حر

وها تبرر ۱۱ دراه الله في حالة من أبكر حالاتها ، وفي دومة من دموات عربره «واستبقا الداب وقدت قسيصه من دُبُرٍ » وتقع المهاجأة التي يحدرها «وألهيا سيّدها لدى الداب الوهد تدرك المرأة عربرتها أبصاً ، فتجد الحواب حاضراً ، إمه تتهم الفتني المرأة عربرتها أبصاً ، فتجد الحواب حاضراً ، إمه تتهم الفتني المرأة عربيتها أبطاً ، فتحد الحواب حاضراً ، إمه تتهم الفتني المرأة عربية من أراد بأهلك سوءاً ؟ الولكها المرأة تعشق ، ههي تحشى عليه الردى ، فتشير بالعقاب المأمول الإلا أن يُسحى أو عداب المامول ا

وعير يوسف كانت ندله «اللحمة » ولكن يوسف الواعي يحيب صادقاً . » هي راودتني عن نفسي » ويستشهد نقميصه المقدود من الخلف . ويحد من يؤيده في استشهاده من أهل المرأة دامها

﴿ وَشَهِد شَهِدُ مِنْ أَهْمُهَا إِنْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُمُلُ فَصِدَقَتُ وهو مِن الكادِبِينِ وَإِنْ كَانَ فَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُنْرٍ فَكَدَّنَتُ وَهُوَ مِن الصادِقينَ ﴾ . فيوسف إذن بريء

و يلعط ساء المدينة دالقصة \_ كعادة الساء في كل مكان ورمال \_ و إنها نقصة تحد الديهن اهنهاماً و رواحاً ؛ فتبرر ؛ المرأة ال في روح المعربر مرة أخرى إنها تدعوهن إن حقلة ، وبيها هن مهمكات في تناول الطعام والسك كان في أيديهن \_ فقد كانت مصر متحصرة الأكل أهنها في الصحاف و يستحدمون السكاكين \_ مصر متحصرة الأكل أهنها في الصحاف و يستحدمون السكاكين \_ تُحرِح عليهن يوسف ، فينهن و يؤحدن ، و محرحن أيديهن محريحاً شديداً « فدما رأيه أكرانه و قطم أيديهن ، وقلن حاش لله المديداً « فدما رأيه أكرانه و قطم أيديهن ، وإنها لمتعرف كيف تفحم الساء !

﴿ ثم بدا هم ــ من بعد ما رأوا الآيات ــ بيستحسَّه حتى حين ﴾ فنن يسكت النعط وفي المدينة بسوه

وها هو دا يفسَّر الرؤاء لصاحبيُّ الملك في السحن ، فإدا عرف أن أحدهما سينحو وأنه سنعود إلى حدمة سيده ، لم ننس نوسف الواعي أن يطلب إليه ذكره عند رنه :

﴿ وَقَالَ لَنْدَي صَنَّ أَنَّهُ مَاحٍ مَهِمَا الدُّكُرُّنِي عَنْدُ رَبُّكُ ﴾

ونكن الساقي بنسى ، فلنت في السحن بضع سبر ، حتى يرى المنت رؤياه ، وبعجر عن تفسيرها الفسيرون ، فيدكر الساقي يوسف ، ويأتي إليه ليفسّر الرؤيا ، فيحدها تفسير ، فيطنه الملك بيراه

وهنا يطهر الرحل الحصيف لقد دحل السحن طلماً ، وإن حوله لنعط ، وإنه لن يأمن إد حرح أن يرد إلى السحن كما دحل إليه أول مرة ، فهو ستهر الفرصة شاسة للمحصول على لضهان والبراءه ، قال الرجع إلى ربك فاسأله ما بال السوه اللاي قطًا يدبس ؟ إن ربي بكيدهن عيم » ويساهن لملك ، فيحبر بالمحقيقة ، وترى امرة العريز أن تبرئه أيضاً ، فانظاهر أنها كانت قد أست ، د بحن برجح أنها فعنت فعلها وهي في الأربعين أو قد أسمت ، د بحن برجح أنها فعنت فعلها وهي في الأربعين أو موقها ، فهي فعلة مرأة مكتملة في نهاية المرحلة ، فإذا أصفا إن سها ه بصع سبن » كانت في الحمسين أو قرب الحمسين فلا ضير حيث من كشف الناصي المدوين ، قالت امرأة لعرير الآن حصّحص الحق أن راودته عن نفسه ، وإنه من الصادقين » وي بعقيب يوسف على هذا بندو الرجل الحصيف المقتصد وي بعقيب يوسف على هذا بندو الرجل الحصيف المقتصد

في التعمير ، الذي لا يتالع في شيء ، إنما نصع الاحتمالات والاحتياطات اكل حالة :

﴿ دلك ليعدم أني لم أَحُنَّهُ بالعَبْبِ ، وأنَّ الله لا بهدي كَنْدَ الحاثِينِ وما أَبْرُئُ نَفْسي إِدِ النَّفْسِ لأَمَّارَةَ بالسُّوءُ (١)﴾

ودا رأى أس المنك به و رتياحه بتأويله ؛ وسمع منه قوله «إلك اليوم لدينا مكين أمينً » لم يدع الفرصة تدهب بل وقال ' اجعلي على حرئن الأرض إلي حفيظ علمٌ » فيجب إلى طلبه في أنسب الطروف .

ويدل تصرف يوسف في سبي الحصب والمحدث على مهارة واصحة في الإدارة والاقتصاد ، فقد أشرف على المالية والتمويل أربع عشرة سنة ، لا على تمويل مصر وحدها ، بل على تمويل البلاد القريبة المحاورة ، التي أحدث كدلك ، وجاءت مصر تستجدي النخبر والحياة سبع سبيل

ثم دا جاء إحوته فعرفهم وهم له منكرون ، حعل حصوله مهم على أحيه ، ثمناً محصوفهم على القوت فإذا حاءوه بأحيه وأراد احتجازه وحعل السقاية في رحل أحيه ، ثم أذَّك مؤدَّك أبها العير إلكم بسارقون الفادا أنكرو السرقة ، وطلوا تعتيشهم ، وأحد من تطهر الكاس في أمعته ثمناً للكاس ، تبدت الحصافة

<sup>(</sup>١) في قول يوسف دانه هذا ما يوبد نفسيرا الدي استف فالنفسي أماره ناسوء ولفد أمرته ، هما بيرئ نفسه من الأمراء وتكنه استعظم ، ورأى يرهال رابه فأمست اوهي عصمه لا شك فيها بعد الفشة التي نعرض لشبيه هما دي الله داود كدفك في قطمه النعجه الواحده والسبع والنسعين نعجه

و و مد باوعيهم قبل وعاء أحيه ثم استحرجها من وعاء أحيه ال وتركهم بمودود بدونه ، ثم يرتدود بأوعيتهم إليه ، فيكشف لهم في هده لمرة عن نفسه ، بعد أن يتي عبيهم هذه الدرس ، وبعد أن يتي يتيهم هذه الدرس ، وبعد أن يتيهم شدى الدرس ، وبعد أن يتيهم الدرس ، وبعد

وهده كمها تصرفات الرحل الواعي الحصيف

4 0

٤ ـ وك بود أن بعرض شحصية آدم وشحصية إسيس هذا العرض المفصّل ، ولكنا لكتي بالإحمال فيهما لأن لدينا قصة أخرى ستعرضها تفصيلاً

إن شحصة آدم في قصص القرآب بمودح لا للإسال الكلم مقوماته وحصائصة ومن أطهر تلك المقومات والحصائص ذلك الصعف المشري الأكبر الذي يجمع كن يوحي الصعف الاحرى فيه الصعف أمام الرعبة في الحلود وقد لمس المسلم موضع الصعف هد فاستحاب له آدم واستحاب له حوء القال هن أدلك على شحرة الحمد ومملك لا سلى الالإسال الهابي حريص على الحدود أبداً ، فيما م بنه كما مناه الشبطال ، ظل وسيطل يحاوله عجمتلف الطرق بالمسل وبالذكر وبالحدال فإن م ينفعه هذا كله بهعه الذين الذي يصمل له النعث مرة أحرى ، ويصمل له نوعاً من الحلود أيضاً !

أما شخصية إنيس فهي شخصية انشطان وكفي . ا

\* \* •

ه ـ والآن بعرض أشد لقصص إبراراً للسمات الشخصية فيما

ىرى ، وأدحىها في اللهن الحالص كدلك ، مع وفائها التام بالعرض الديني

إ- العصة سيمان مع بلقيس وكلاهما شخصية واصحة فيها .
 شخصية الرحل الوشخصية «المرأه الله شخصية الملك النبي الوشخصية الملك النبي المشخصية الملكة اللها النبي المشخصية الملكة اللها المنطر كيف يدر الوائلك حميماً

﴿ وَهَقَّذَ الطَّيْرِ ، فَقَالَ ﴿ مِنْ لَا أَرِي الْهَدَهُمَّدُ ﴾ أَم كان من العالمين ؟ الأُعدَّنَّةُ غَدَانًا شديداً ، أَو الأَذْتَخَنَّةُ ، أَو النَّيْنِيِّي سُبُطانٍ اللهِ ﴾

فهذا هو المشهد الأولى فيه لا الملك التجارم ((و و النبي العادل ا و لا الرحل الحكيم ((ابه الملك لتفقد رعبته ) وإنه للعصب للحالمة النظام ، والتعلم للا إذل (ولكنه ليس سلطالًا حائزًا)، فقد لكوف لعائب عدره ، فإل كال فيها ، وإلا فالفرصة لم نفث ، وليعدَّلله عدالًا شديداً أو ليدبحنُه

﴿ ومكث عبر بعد. فقال أخصتُ عالم تُتحطُّ به ، وحثنُكُ من سَنَا لِسَوْ يَقْبِل إِلَيَّ وحَدَّتُ امرأةً عنكهم ، وأُوتِتُ من كل شيء ، وها عَرَّشُ عَظيم وحديه وقومها يَسْجدول للشمس من دول الله ؛ وربَّل لهم الشعال أعماهم فصدَّهُم عن السين ، فهم لا يهتدول لأ سنُحدوا لله لدي يحرح تحديه أن في السهاوات والأرض ، وتعلم ما محمول وما تُعدول ، الله لا يه إلاَّ هُو دِتَ العرش العظيم ﴾

ر ٩) فلحيوه

وهذا هو المشهد الثاني \_ عودة العائب \_ وهو تعلم حرم الملك وشدة بطشه فهو ببدأ حديثه بمماحة بعدها لنملك نبر عببته ، وافتتاحها يضمن إضعاء الملك إليه الا أخطت بما لم تحط نه وحثتك من سأ سأ يقين الله فأي ملك لا يستمع ، وأحد رعيه الصعار يقول به الا أخطت بما لم تحط به اللا ثم ها هو دا العائب يعرض النا مفضلاً ، وإنه بنحس إضعاء الملك له ، واهيامه سئه ، فهو يطلب فيه ، وهو يتقسف ، فيكر عن القوم الألا يستحدو لقد الذي يحرح الحداء في السياوات والأرض الله وإنه حتى هذه اللحظة بي موقف المدت ، فالملك لم يرد عبيه بعد فهو تلمح بأل المحدو المحلة بي موقف المدت ، فالملك لم يرد عبيه بعد فهو تلمح بأل اللحظة بي موقف المدت ، فالملك لم يرد عبيه بعد فهو تلمح بألا المحدة المناه المن

﴿ قَالَ \* سَنْظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . اذْهَبُ

فهدا هو مشهد التابي في شطره الأحمر فيه الملك الحارم العادل فالما العظيم لم يستحف « ملك » وهذا العدر لم سه قصية الحدي المحاجب للنظام ، والفرصة مهياً قالتحقيق ، كم يصبع « الليلي » العادل ، والرجل « الحكيم » .

أنم ها بحل أولاء \_ النظارة . لا بعدم شنئًا ثما في الكتاب ، إن شنئًا منه لم يدع قبل وصوله إلى الملكة العادا وصل فهي التي تدبعه - ويندأ المشهد الثالث !

﴿ قَالَتَ بِهِ أَنِهَا الْمَلَأُ إِنِيَّ أَلْتِي إِلَيَّ كَتَابٌ كَرْيَمٍ ، إِنَّهُ مِنَّ اللَّهِ إِلَيِّ كَتَابٌ كَرْيَمٍ ، إِنَّهُ مِنَّ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ ، أَلا تَعُوا عَلِيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ سليماد ، وإنَّهُ يسيم الله الرَّحْمِ الرَّحِيمِ ، أَلا تَعُوا عَلِيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾

وها هي دي ۽ انتلکه ۽ نظري لکتاب ، وتوجه إلى مستشار بها الحديث ·

﴿ قالتَ يَا أَنِهَا اللَّمَا اللَّمَالُمُ اللَّمَا اللّمَا اللَّمَا اللَّمْ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ

وكعادة العسكريين في كل رمان ومكان ، لا بد أن يطهروا استعدادهم العسكري في كل حطه وإلاّ أنصوا وطيفتهم مع تقويص الأمر دبرياسة العلب كما نقتصي النظام والطاعة

﴿ قَدَّلُمُ وَالْأُمْرِ إِلَيْكَ مِ أُولُو قُوَّةً ؛ وأُولُو بَأْسِ شَدَيْدٌ ؛ والأَمْرِ إِلَيْكَ ِ فانطُري مَاذًا تُأْمُرُ بِنَ ﴾

وهما تطهرُ \* المرأة \* من حلف \* للكه \* ، المرأة التي تكره الحرب ولتدمير ، والتي تنصي سلاح الحيلة والملابنة قبل سلاح القوّة والمحاشنة ، والتي تنهيّأ في صميمها لمواجهة \* الرحل \* بعير العداء والحصام

﴿ قالت إِنَّ المعوكَ إِدَا دَخُمُوا قَرِّيَةً أَفْسَدُوهَا ، وَخَعَلُوا آعَرُّةَ أَهْلِهَا أَدْلُةَ ، وَكَدَّلِكَ يَعْتَمُونَ ، وَإِنِيَّ مُرُّسَلَةً إِلَيْهِم مَهِدَيَّةٍ ، فَاخِرَة مَمْ يَرْجِعُ المُرسَلُونُ ﴾ [

ويسدل الستار هنا ، ليرقع هماك عبد سليمال :

﴿ فلما حاء سبيمانَ قان أَعماونَ بمالَ ؟ ثما آن في الله حير مما آناكم الله أَنتُم لهديتكم تُقرَّحونَ ؛ ارجع إليهم فَلْتَأْنِيَّهُمُّ مجبودٍ لا قِبَلَ لهم لها ، وللُحرخَّهم مها أَدِلَة وهم صاعرون ﴾ والآن لقد رد الرس جديهم ، فللدعهم في الطريق قافلين المبدول للسي لملك ، وإنه كه لك برخل وإن الاستثال للمدول من تحاريه أن هذا الرد العليف سيهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء - كما يدو من هديتها له - و مها ستحيب دعوته على وحه الترجيح ، بل التحقيق ، وهنا يستيقط الالرجل السي يربد أن دير لا مرة القونه و بسلطانه (وسليمان هو ابن داود صاحب التسع والتسعين بعجه الذي فتن في بعجة واحدة) أ فها هو دا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تحيء ، وأن يجهد لها الصرح من قوارير (وإن كانت القصة تبي الصرح سراً - حتى عد بحن لنظارة - فتا به مع بنقيس في المشهد الاحير) ا

﴿ قَالَ : يَا أَيِّهَا اللهُ ، أَيْكُمْ يَأْتِنِي نَعَرْشِهَا ، قَالَ أَن تَأْنُونِ مُسْلِمِينَ ؛ قَالَ عِشْرِتُ مِنَ الْحِنَّ ، أَنَا آتِلُكَ بِهِ قِبْلِ أَن تَقُومُ مِن مُقَامِكَ ؛ وَإِن عَلِيهِ لَقُويًّ أَمِينَ ﴾ .

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للحن قوّه ، وأو كانوا من حن سنيمان - فها هو د رحل من المؤمس – عنده علمُ من الكتاب ــ تفوق قوته قوة دلك العمريت !

<sup>(</sup>۱) في قصه دود في القرآن شاره بي قسه بامره مع كبرة بساله فأرسل لله إنه ملكين بتحاصيات عده قاد دحتو عني داود فضرع منهم قانو الانحف حصيات بعي بتحسد عني بعضي فاحكم بنت بالتحق ولا تسطط و هذه الي سواء الصرط إن هذا حي له بسع وتسعول تعجه ولي تعجه ولي تعجه وسعود قدل أكفلتها وعرفي في التحظات الله لقد طلمت سؤل تعجله إلى تعاجه الله وعرف درد أب العشه الفاسيهم و يه وحراً راكماً وأدب

﴿ قَالَ الذي عَدَهُ عِلْمٌ مَنَ الكِتَابِ أَمَا آتَيَكَ بَهُ قَبَلَ أَن يَرْتَدُّ إليثَ طَرِّوْكِ ﴾

وهما فنجوة كما تعمض العين ، ثم تفتح .

﴿ فلما رَآءً مُسْتَقِرًا عنده قال عدا من فصل ربي ، ليبلوبي أَشْكُرُ أَمْ كُورُ ومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا نَشْكُرُ بِنفسِهِ ، ومن كَفَرَ فإنَّ ربي غني كريم ﴾

لقد ستقط الني ا في نفس سيمان ، أمام نعمة لله التي تتحقق على ندي عند من عاد الله ، وهنا يستطرد سليمان في الشكر على النعمة بما يحقق انعرض الديني للقصة

ثم ها هو دا « الرحل » يستيقّط في سليمان مرة أحرى

﴿ قَالَ \* نَكُّرُوا لَهَا عَرَّشُهَا . نَنْظُر أَنْهَتَدِي أَمْ تَكُونَ مِن الدينَ لا يهتَدون ﴾ .

وهنا ينهيّأ المسرح لاستفال المبكه ؛ وعست بنحل أنفاسنا في ارتقاب مقدمها ·

﴿ فلما حاقتُ قبِلَ الْمُكَدّا عَرْشُكَ ؟ قالَتُ . كَانَّهُ هُو ﴾ ثم مددا ؟ إن المُكة لم نسلم بعد من هذه لمفاحرة \_ فيما يندو \_

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتُ تُغَدُّ مَن دُونَ اللهَ ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ ﴿ كَافَرِينَ ﴾

وهما تتم المفاجأة الثامية للممكة ولنا معها ٠

﴿ وقيلَ هَا ادْحُلِي الصَّرْحَ لَمَ عَلَّ خَسْتَهَ لُحَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَد مِن قَوَارِيرِ القَالَتِ رَبِّ إِنِي طَنَمْتُ نَفْسِي وَأَسْنَمُتُ مِع سَنِيمَانِ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِنِ ﴾

وهكدا كانت نقيس « مرأة » كامنة ، تتني الحرب والتدمير ، وتستحدم النجلة والملاطقة ، بدل المحاهرة والمحاشة ، ثم لا تسلم لأول وهلة المفاجأة الأول تمر فلا تُسلم ، فإذا بهرب المفاحأة الثانية ، وأحست بعريرب أل إعداد المفاحأة ها دبيل على عدية « الرحل » به ، ألقت السلاح ، وألقت بنفسها إلى الرحل الذي بهرها ، وأبدى اهتهامه بها ، بعد التحدر الأصيل في طبيعة لمرأة ، والتردد المحالد في هس حواء ا

وها يسدل السار في والقصة من الوحهة الدينية ، ولا من الوحهة الدينية ، ولا من الوحهة الدينية رياده لمستزيد ، إلا أن يحاول عقداً أحرى فية نحتة ، لا تتصل بالعرض الديني ولا تساوقه وإنه تحسب قصة دينية وحهته الدين وحده ، أن تبرر هذه الانفعالات النفسية ، وأن ترسم هذه لا الهادج الإنسانية » وأن تعرضها هذا لعرض ، وتسقها ذلك التسيق .

و مهدا البيان عمتم فصل القصة في القرآن ، وفيها وراء دنت متسع لمن شاء البيان

## نتانج إنستانية

رسم القرال في حلال نعبيره عن الأعراض الدينية المختلفة عشرات من المادح الإنسانية » في غير القصص . رسمها في سهولة ويسر واحتصار ، فم هي إلا حملة أو حملتال حتى يرتسم « الممودح الإنساني » شاحصاً من حلال النمسات ، وينقص محلوقاً حياً حالك السهات !

تارة تكون هذه البادح صورة للجنس الإنساني كنه ، وتارة تكون صورة لأفراد منه مكرورين ، وهي في كنت الحالتين عادح حالدة ، لا يحطئها الإنسان في كل محتمع ، وفي كل حيل

ولقد حاءت هده الآيات لماسات حاصة ، ولرسم عادح شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفيية في التصوير ، جعلت هده الياذح أبدية خالدة ؛ تتخطى الرمان والمكان ، ونتحاور القرون والأجيال

وبحر يستعرص هما يعص هذه البادح استعراصاً سريعاً على طريقة عرصها في القرآب وقد أسلما يعضاً منها في فصل \* التصوير اللهي » ومكام، كان في الواقع هماك ، في هي إلا يسات الريشة اللحانقة في التصوير ، ويكما تمت إلى البادج القصصية بسبب ، لدبك آثرنا أن ينقلها إلى هنا من هماك

φ % ib

ا ـ من الهادح الإنسانية التي تصور الحسن كله
 ﴿ وإدا مَسَّ الإنسانَ الصَّرْ ، دعاما لحمه أو دعداً أو قائماً ،
 فديّا كَشْفًا عنه صُرِّهُ مَرَّ كَأْنُ لَمْ يَدْعنا إلى ضُرَّ منه ﴾ !

مختمع هذا السمودح السريع كل عناصر الصدق النفسي ، وانتباسق اللهي فالإيسان هكذا حقّ حبر يمنه الصر ، وتتعطل فيه دفعة النحياة ، يتنفت إلى النحلف ، ويتدكر القوّة الكبرى ، ويلحاً عندئد إليه ، فإذا الكشف لضر ، ورالت عوائق النحياة ، الطقت النحيوية الدافعة في كيابه ، وهاحت دواعي النحياة قيه ، فتى دعاءها المستحاب ، و لا مر لا كأن لم يكن الأمس شيء ال النحية قوة دافعة إلى الأمام ، لا للتفت أبداً إلى الوراء ، إلا حبن يعوقها حاجر عن الحريان

وأما التماسق نفي فيها فهو في تلك الإطالة في صور لدعوة عبد الصر الدعاما حبيه أو قاعداً أو قائماً ٥ ثم في دلك الإسراع عبد كشف الصر ١٥ مر كأن لم يدعما إلى صر منه ١١ إن هاتين الصورتين تمثلان بالصبط وقوف لتبار عن الحريان أمام لحاجر القوي ، فقد يطول هذا الوقوف ويطول ، فإذا فتح الحجر تدفق التبار في سرعة ، و ٥ مر ٤ كأن لم يقف قبل أصلاً .

يُرسَم هذا السعودج مرات كثيرة في القرآن ، ونكبه يُرسَم من حوانب محتفة ، تنتي عبد النقطة الأساسية ، ثم نسير في طرائن شتى - دنك مثل :

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِسَانَ أَغْرَضَ وَنَّأَى عَالِمَهُ ، وَإِذَا مَسَّةُ الشَّرِ كَانَ يَؤُوسًا ﴾ أو ﴿ وَلَشُّ أَدَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ، ثم نَوْعُناهَا

مِمَهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كُفُورَ وَلَشَّ أَدَقُنَاهُ بَعَمَاءَ نَعَدَّ صُرَّاءَ مَسَّتُمُ لِيَفُونَ دهب استَّبِثَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفرحٌ فحُورٌ ﴾ أو ﴿ إِنَّ لِإِسان حُلقَ هَنُوعًا إِذَا مِسَّةُ الشَّرُ خَرُوعاً ، وإذا مَسَّةُ الحِيرُ مَنُوعاً ﴾

ومشهه كثبر في شايا القرآب

وهكدا يصور هذا النمودج الحالد من رويا النفس الإساسة الكثيرة ، ومن ملانسات حياله المتعارضة وكلها تلتني في النهاية عند الحقيقة النفسية الكبرى : الإنسان في قوته على احتلاف مطاهرها وألوامها مدفع إلى الأمام ، معتر بالقوة مستحيب سحيوية \_ نشتى طرائق الاستحانة \_ حتى يوحد المحاجر \_ على احتلاف أنواع المحواجر \_ فينظر إلى الحلف نظرات متناينات !

٢ ـ ومن الهادح الإنسانية المحاصة دلك المحلوق الصعيف العقيدة يتمسك معقيدته ما باله النحير منها ، فإذا أودي فيها ترعرع وحاد عنها ، مثاله : « ومن الناس من يعمد الله على حرف . إلى ومثاله مع شيء من التحوير .

﴿ وَمَنَ لِمَاسَ مِنْ يَقُولُ ۚ آمَّ بَاللَّمَ ۚ فَإِذَا أُوْفِيَ فِي اللَّهِ حَعَلَ فَنَهُ الناسَ كَعَدَابُ اللهِ ؛ وَلَنْ حَاءَ نَصْرٌ مِنْ زَنِّكُ لِيَقُولُنُ ۚ إِنَّا كَمَا مَعْكُمُ ﴾ !

٣ ــ ومن الناس من يعتر بالنحق إدا كان من عمله ، فإدا
 حاء بالنحق عيره ، القلب عليه ، وتلكم له

﴿ وَلَا حَامِهُمْ كُنَّا مِنْ عَنْدَ اللَّهِ مُصِدَّقٌ لَمُ مَعْهُمْ . وَكَانُوا

مَن تَذَّنُ يَسْتُمْتِحُونَ (١) على الدين كَفروا ــ فلما حاءَهم ما عَرْفوا . كَفَروا به ﴾ !

وقريب من هؤلاء أولئك الدين لا يعرفون إلا مصلحتهم ، ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف لهم هذه المصلحة تلك هي الحطة وهذا هو المدأ ·

﴿ وَإِذَا دَعُوا إِلَى الله ورسوية البِحَكُمُ لِيهِم إِذَا فَرَيِقٌ مَهُمَّ مُعرَصُونَ ﴾ وَإِنَّ يَكُنَّ هُمُّ اللَّحَقِ يَأْتُو إليه مُذَّعِينٍ ﴾ ا

٤ ــ ومن الناس من ينفر من الحق ، ويكره أن يطلع عليه ،
 لأن لفسه تحمع المكاثرة والصعف حمعاً المكاثرة التي تصد عن اللحق ، والصعف الدي لا يستطيع المواجهة .

﴿ يُتِحادِلُونَكَ فِي الْخَقِّ بَعَدَ مَا يَشَى كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى المُوتُ وهم يُنظرون ﴾ ا

هــــ و بعضهم ينفر س الحق في هذه الصورة الفريدة
 ﴿ قما هم عن النَّدْكِرةِ مُعْرَضِين كَأْمَهُم خُمَّرٌ مُسْتَنْفِرةً قرَّتُ
 من قَسْوَرَة (١) ﴾

وهي صورة حافلة بالحركة ، داعية إلى السحرية ٢ ــ وكم من البادح نراها كل يوم فنتلو :

<sup>(</sup>١) يطلبون أن يأميهم فتح من الله ومصر بسي محرج مبهم في أحر الزماق

<sup>1-1/1 (1)</sup> 

﴿ وَإِدَا رَأْمُهُم تُعْجُبُ ۚ أَجْسَامُهُم ، وَإِنْ يَقُولُوا تُسْمُعَ لِقَوْهُمُ كَأَنَّهُم خُشُتُ مُسَدَّةً ﴾ ا

إلها لصورة بارعة وسخرية لادعة .

٧ .. وهؤلاء الدين لا نفعنون شيئاً ﴿ وَيُحَنُّونَ أَنَّ يُحَمِّدُوا عَ لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [ إسم لكثيرون حداً في كل رمان وفي كل مكان ! ٨ .. وكم من الدين يأكلون على حسيع الموائد ، ويتطاهرون

۸ دوکم س الدین یا کلوب علی حمیع المواثد ، ویتطاهرون
 ۱۰ دریاء کل فریق ، و نأمهم صروریوب لکل فریق .

﴿ الدَيْنَ يَتُمْ تَصُونَ بَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَكُمْ فَتْحُ مِنَ اللَّهُ قَالُوا أَنَمْ نَكُنُ مَعْكُمُ ؟ وَإِنْ كَانَ بَنْكُافِرِينَ لَصِيبًا قَانُوا ﴿ أَمْ سَنْتُحُوذُ عَلَيْكُمْ وَتُمَنِّكُمْ مِنَ المُؤْمِنَينَ ؟ ﴾ !

٩ ــ وعودح المكابرة العجيبة ينحلي في هدين النصين ... وقد
 سقا في التصوير الفيي ...

﴿ وَلُو فَتَحْدُ عَلِيهِمَ بَانَّ مِنَ السّياءَ فَطَلُّوا فِيهِ يَعْرَحُونَ ، لَقَالُوا وَلُو فَيُوا اللّهِ اللّهُ مَنْ مُشْخُورُونَ ﴾ ﴿ وَلُو لِرُّفَا اللّهُ كُونُونَ اللّهُ كُونُونَ اللّهُ كُونُونَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ كَانُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠ ــ وبمودح الذي بحاف ولا يستحي .

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَمُو عَلَى لَدَرَ ، فَقَالُوا ﴿ يَا يُتِمَا يُرَدُّ وَلَا تَكَدَّبُ يَانِتُ رَبَّنَا وَنَكُولُ مِنَ المؤمنينِ ﴿ بَلَ لَذَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُنجُفُونُ مِنَ قبل ؛ ولو زُدُّوا لِعَادُوا لَمَا يُهُوا عَنْهُ ؛ وَإِنْهُمْ لَكَذِيُونُ ﴾ ا ۱۱ \_ وعودح المنافق الصعيف ، الدي لا يقوى على احتمال تبعة الرأي ، ولا يسم مادحق ، وكل همه ألا يواحه البرهاد .

﴿ وَإِذَا مَا أَثْرُلَتُ سُورَةً بَطْرَ بَعْضُهُمَ إِلَى بَعْصِ ﴿ هُلَ يَرَاكُمُ مَنْ أَحِدْرِ ؟ ثُمَ انْصِرِقُوا ﴾

رابك نتكاد تراهم الآن ، وهم ينصرفون متحافتين ا ١٢ ــ ويمودح صعف الهمة وقصر العريمة واعتباد التحنف وكذب الاعتدار :

﴿ بُو كَانَ عَرْضاً قَرْبَاً وَسَفِراً قَاصِداً لِاتَّبَعُوكَ ؛ وَلَكُنَّ تَعُدُتُ عليهِم لَشُقَّةُ ، وَسَيَخْمُونَ بَالله ، بُو اسْتَطَعْنا لِحَرْخُنا مَعْكُم يُهلِكُونَ أَنْفُسَهُم ۚ وَلِلْهِ يَعْلُم إِنْهُم لَكَاذِيونَ ! ﴾

١٣ ــ ومن الناس عوذح يحتمع فيه الحداع والعفلة ، ويطن لفسه أريباً وحشر جدده تعفيل ، وإنه ليعمل العمل يطنه يؤذي له عيره ، وهو لا يؤدي له إلا نفسه :

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ ۚ : آمَنَّا بَاللَّهِ وَبَالِيْوِمِ الآخِرِ وَمِنَا هَسِمُ عَوْمِينِ ۚ ، يُتِحَادِعُونَ اللَّهِ وَالدَّبِنِ آمَنُوا ، وَمَا يُتَحَدَّعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَشْعِرُونَ ﴾ ١ وَمَا يَشْعِرُونَ ﴾ ١

١٤ ــ ثم ألا تحد الصنف التالي من الناس في كل مكان ،
 في عترسة وتنجح وعقلة ،

﴿ وَإِذَا قَبَلَ لِهُمْ لَا تُقْسِيدُوا فِي الأَرْضِ قَانُوا . إِنَمَا بَحْنُ مُصْلِحُونَ . الْأَ إِنْهُمَ هُمُ الْقُسِيدُونَ وَلَكُنَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ا ١٥ ــ والسمودح الدي يربد الحياه بأي ثمل ، ويربدها حياة
 كيفما تكل ، ويحرص عليها حتى ليقبل في سينها ما لا يقنعه
 دو شميم :

﴿ وَتَتَحِدُنَّهُم أَحْرُصِ الناسِ عَلَى حَيَاةً ﴾

مدا التحهيل وانتبكير ، و بهد التحقير وانتصعير ! ١٦ ــ والحامدون على القديم كأمهم بعص المتحجرات

﴿ وَإِذَا فَيْلَ هُمُ النَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ ، قَالُوا ﴿ نَلْ نَشْعُ مَا أَلْفَيْكَ عَنِيهِ آبَاءً، ؛ أَوْلُو كَانَ آبَاؤُهُم لَا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتُدُونَ ؟ ﴾

١٧ ــ والحماعة المتفرقة التي لا نجمع على رأي ، ولا تحافظ
 على عهد ;

﴿ أُوكُلُّما عاهدوا غَهْداً سَدَةٌ فرينٌ مهم ؟ ﴾

۱۸ ــ والدين محادثون بالنحق و بالناطل ، وقيما بعلمون وما
 لا يعلمون ألا يصيق مهم الإسان صدراً في كل مكان

﴿ هَا أَنتُم هَوُلاً وَالْحَجْتُم فِيمَا لَكُم لَهُ عَلْمٌ فَلِمَ تُحَجَّونَ فِيمَا لِكُم لَهُ عَلْمٌ فَلِمَ تُحَجُونَ فِيما لِكُم لَهُ عَلْمٌ عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم ولا هُدى ولا كتاب مُسر الله عليه عليه الله ﴾ ! علم ولا هُدى ولا كتاب مُسر الله عليه عليه محسوسة لتكر المتطع في وي الوصف الأحير يرسم صورة محسوسة لتكر المتطع في المجادلة وهو يثني عظمه و المنتظر ال

١٩ ــ والدين يتناطأون عن البدل والتصحية في ساعة العسرة ،
 الإد أصيب البادلون بالشر حمدو الأنفسهم حصافتها ، وإن أصابوا

حيراً حرء، جهادهم ندم أصحابنا أو ودُّوا نو كانوا بدنو

﴿ وَإِن مِنكُم لِمِن لَيُبَطِّشُ ۚ وَنِنْ أَصَانَتُكُم مُصِينَة قَالَ قَدَّ أَنْغَمُ لَهُ عَلَيَّ إِذْ مَ أَكُنْ مَعَهُم شَهِيداً ، وَنِينَ أَصَانَكُمْ فَصَّلٌ مِن الله لَبَقُوسُ \_ كُنْ ثَمْ تَكُن بِينِكُم وَبِينِهِ مَوْدَّةً \_ بِا لَئِتَنِي كُنْتُ مَغَهُم قَأْلُورَ فَوْرُ عَطِيماً ﴾

٢٠ وحماعة من الدامن يحتلف باطلهم عن ظاهرهم
 حلى لكأعم شخصات في شخص

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكُ فَوْلَهُ فِي الْحَيَّاهِ اللَّذِيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ على ما في قنَّهُ ، وهو أَلَدُّ الحِصام ؛ وإذا تولَّ سعى في الأرض لِيُفْسِد فِيهِ وَنُهْلِكَ الْحَرْثُ والنَّسُلِ وَ لِلَّهُ لَا يُحَبُّ الْفِساد ﴾

١٩ \_ والدين لا يعرفون رسم إلا في ساعة النوت فسونو ﴿ ولبسب التولّـهُ للدس يعملون السئات حنى إدا خصر أحّدهُم عوتُ قال ١ إلى تُنْتُ الآن ١ ﴾

٢٧ ــ و لاعبياء المعلقول الدين تسمعون وكأنهم لا تسمعون
 ﴿ ومنهم مَنْ يَسْتُمِعُ إلْتَكَ حَنَى إذا حَرْجُوا مِن عَشَدَكَ ا قَالُوا لَلْدِينَ أُوتُوا العِنْمَ الْ مَاذَا قَالَ آلِهَا ؟ ﴾ !
 للدينَ أُوتُوا العِنْمَ المَاذَا قَالَ آلِها ؟ ﴾ !

ولكن في الإلسامة حيراً ، فهي ثم تعدم الهادح الطبية الشجاعة الكريمة الصادرة البادلة :

٣٣ ــ من هؤلاء :

﴿ الدينَ قالَ هم الدسُ إِنَّ لدس فَدُّ حَمْعُو لَكُمْ فَاحْشُوهُمْمُّ \*وادهم تماناً ، وقالوا \* حسم الله وبغم الوكيل ﴾ .

٣٤ ــ وممهم ﴿ للفقر ء الدس أحصروا في سبيل الله ، لا ستطيعون صرَّا في الأرض ، لخسهم الحاهل أعْنياء مِن التَّعَفُّف ، لا تَسَأَلُون الناس إلْحافاً ﴾

۲۵ وملهم ﴿ للوملون الدينَ إِد دُكر اللهُ وَحسَتْ قُلُولُهُم ،
 وإد، تُلنَتْ غللهم آياتُهُ وادَلَهُم إنمانًا ، وعلى ولَهم بَتوكَّلون ﴾

٢٦ ﴿ وعددُ الرَّحْس «دينَ يَمْشُونَ على الأَرْض هَوْلًا ، وإدا
 حَاطَنَهُم الحاهِلونَ قالوا صلاماً ﴾

٢٧ ــ والدين ﴿ يُطْعِمُونَ الطَّعَامِ ــ عنى خُنَّهِ ــ مسْكيماً ويتيماً ويتيماً وأسيراً إنه تُطعمُكُم يَوَجُه ِ للله لا تُريدُ مِنكُم حَرَا \* ولا شُكُوراً ﴾

٢٨ ــ وحماعة ﴿ الصابرينَ الذين إدا أصابَتْهُمْ مُصينة قالو إِنَّا إِلَيهِ راجعون ﴾
 قالو إِنَّا إِلَيْهِ راجعون ﴾

٢٩ ــ وكدلك الدين ﴿ يُحتونَ مَنْ هاحْرَ إليهم ولا مجمون في صدورهم حاحَة مما أُوتوا ، ويُؤثِرون على أنفسهم ولو كان مهمم خصاصة ﴾

٣٠ وحماعة ﴿ لكاطِمِن العَيْظُ والعامِن عن الناس . ﴾
 وأمثالهم في الإنسانية كثير

. . .

هده عادح أشتاها هكدا ، متناثرة بعير ترتيب ، تناثرها في أطواء المحتمع في كل رمان ومكان وقد صوّرها التعبير القرآتي شاحصة لا تحطئها العين في هذه البشرية المتشاسة على ممر الأرمان

## المئه بطق الوحبث ماني

واحه الإسلامُ ما مواحهه كل دعوة من الإمكار ؛ وحادل على دعوته من تصديَّوا لحدالها ولما كان القرآن هو كتاب هذه الدعوة ، فقد تصمل الكثير من الحدل ، فكيف تراه قد جادلهم ؟ أي الوسائل سنك ، وأي الأدلة الحتار ؟

قبل أن تحيب عن هذه الأسئلة يحب أن سطر في المهمة الأولى التي جاء لها القرآن

نقد حاء القرآل بیشی عقیدة ضحمة ـ عقیدة التوحید ـ بین
 قوم یشرکون بانله آلحة أحری ، ویکون من العجب العاجب عـدهـم
 أن یقول لهم قائل : إن الله واحد :

﴿ أَجَعَلَ الآهَةَ إِلَمَا وَاحِداً ؟ إِن هَد لَشَيءٌ عُحابٌ ؛ وَالْطَلَقَ اللهُ منهم أَن النشوا ، واصبروا على آلهنكُم ، إِن هذ لَشَيءٌ يُرادُ ما سَمِعًا جذا في المُلَّةِ الآجِزَةِ إِنْ هذا إِلاَّ احْتِلاق ﴾ [

ولقد سظر بحل اليوم إلى هذه القصية بطرة أحرى ؛ ولقد تصحت من هذه الطفولة البادية في هذه المقالة ؛ ولكن لا مفر من أن سظر إلى المسألة على وضعها يومداك ، حيث كان التوحيد يُتلقى بكل هذا العجب في فلك الزمان .

ولم يكن كل من واحههم القرآن لدعوته من هؤلاء لعرب السدَّح المشركين بالله القد كان هماك أهل الكتاب وهؤلاء كانوا بكرهون أن يأني دين حديد يعفّي على دينهم ، و سرت عنى رحل نيس مهم . ولو كان هذا الدين متعقاً مع دينهم في الأساس

﴿ وَكَانُوا مِن قُنْلُ يَسْتَقْتِحُونَ عَلَى الدَسَ كَفُرُوا ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمُ مَا عَرْفُوا ، كَفُرُوا بَهُ ﴿

و بحب أن ملاحط كدلك أن هذا الإنصاق كان في أصول الدين ، لا في عقائد أهله حيداك فهؤلاء الهود كانوا يقونون الحرير ابن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقونون المسلح اس الله » وهؤلاء وهؤلاء كانوا يقونون الله وأحداؤه الويقولون الحرير أنناه الله وأحداؤه الويقولون الحرير تمسنًا المار إلا أياماً معدودات » كما بحكي القرآن عهم في الداسات .

فهؤلاء وأونثث على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس إنبهم هي إنشاء عقيدة حديدة في الحقيقة , وعلى هذا وذلك تكون وطيفة القراك الأولى ، هي إنشاء هذه العقيدة الصحمة عقيده انتوحد , على المحو الحديد .

ويقول عقيدة صحمة \_ وإن كانت تبدو لنا اليوم بديهيه أو كالمديهية \_ فليس من السهل على هذه الإنسانية التي تعلقب مبد طفونها بشتى قوى الطبيعة ، وشبى أطباف المجهول ، ولاست حياتها آلاف الطواهر الحارفه ، وآلاف الوحد بات الباطنة أن تتحلى عن هذه الشتيت العميق في صهائرها ، وأن تهرع إلى إله واحد يسيطر على كل هذه القوى .

وحقيقة إن الإسلام لم يكن أوّل دين يدعو إلى التوحيد ولكن لقد وحدت الأديان كله. من العلت لسلب دعوة التوحيد مشما لاقى الإسلام على أن التوحيد الدي دعا إليه الإسلام كان توحيد، محريدياً مطلقاً ، أمعن في التحريد من كن توحيد قبله ، فهو أشد معارضة ما وقر في للفوس من التحسيم و لتشبيه من كن أديال التوحيد

كانت وطيفة القرآل إدن أن يشئ هذه العقدة الحالصة للحردة وموطل العقيدة الحائد هو الصمير والوحدال موطل كل عقيدة لا العقيدة الدينية وحدها وأقرب الصرق إن الصمير هو الداهة ، وأقرب الطرق إن توحدان هو الحس وما الدهن في هذا المجال إلا منفد واحد من منافد كثيرة ، وبيس هو على تمة حال أوسع المنافد ولا أصدقها ولا أفرام طريقاً

و بعض الناس يكبرون من قيمة هذا الدهن في هذه الأيام ، بعدما فس الناس آثار الدهن في المحترعات والمصنوعات والكشوف ، و بعض السطاء من أهل الدين تهزه هذه الفتية ، فيؤمن مها و بحاول أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق لدهني ، أو التجريب العلمي !

إن هؤلاء في اعتقادي يرفعون الدهر إلى آهاق فيوق أفاقه فالدهر الإنساني حبيق أن يدع للمجهول حصته ، وأن يحسب له حساله لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية ولكن يدعو إليه اتبع لآفاق اللهسية ، وتعتم سافد المعرفة «فالمعقول» في عالم الدهر و «المحسوس» في محارب العلم ليسا هما كل المعروف» في عالم النفس وما المقل الإنساني ـ لا الدهر وحده ـ إلا كوة واحدة في عالم النفس الكثيرة ولى يعنق إنسان على للها للحكم في ألاً وفي نفسه ضيق ، وفي قواه الحسار ، لا يصلح بهما للحكم في هذه المشؤون الكبار .

فلدع الدهل يدبر أمر الحاة اليومية الواقعة ، و يتدول مل مسائل ما هو سبب مل هذه الحياة ، فأما العقيدة ، فهي في أفقها العابي هناك ، لا يرقى إنه إلا مل يسلك سبيل النداهة ، ويهتدي بهدي النصيرة ، ويهتج حسه وقله ، لتلبي الأصداء والأصواء ولقد آس بالنداهة وللصبيرة وما راب يؤمل العدد الأكبر مل المؤميل بكل ديل وعقيدة في الوجود ، ولقد طلَّ علماء الكلام في الإسلام قروب كثيرة ، يبدئون ويعيدون في الحدل الدهبي حول ماحث التوحيد ، فلم بلعو بدلك شيئًا مما سعم سطق القرآئي في بصع سبيل فلسظر الآن في هذا الملطق اللهبي المهجوز

\* \* 0

لقد عمد القرآن دائماً إلى لمس المدهة ، وإيقاظ الإحساس ، للمد مهم ماشرة إلى النصيرة ، ويتحطاهما إلى الوجدان وكات مادته هي المشاهد المحسوسة ، والحودث المطورة ، و مشاهد المسحصة ، والمصائر المصورة كما كانت مادته هي لحقائق المدربية الحالدة ، التي تتفتح ها النصيرة مستبرة ، وتدركها الفطرة لمستقمة

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة طريقة التصوير والتشخيص ، بالتحييل والتحسم على النحو الدي فصّلناه في الفصول عاصية حميعاً (ونحل نستحدم هنا كلمة لتحسيم بمعاها الفني لا يمعاها الديني بطيعة الحال إد الإسلام هو دين التحريد والتنزية)

كان هد هو المنطق لوحداي الدي حادن به القرآن وناصل . وكسب المعركة في النهاية في هذا المطق اشتركت الألفاط المعترة ، والتعيرات المصورة ، والصور الشاخصة ، والمشاهد الباطقة ، والقصص الكثيرة ، التي تحدثنا عبها حتى لآن .

وكل ما عرص من مشاهد القيامة وصور النعيم والعداب ، يعد في حمدة هذا منطق الدي يدسس الحس ، ويوقط الحيال ، فيسمس النصيرة ، ويوقط الوحدان ، ويهيئ النفس للاقتماع والإدعان ثم سكك القرآل عير الصور النفسية والمعنوية ، وغير القصص الكثيرة ، وغير مشاهد القيامة وصور النعيم والعدب سنك غير هذا كنه طريق الحدل التصويري في المنطق الوحداني لذي نفرد له هذا الفصل الآن

وطسعي إن الذي يهما في هذا للحدث للس موضوع الحدل ، ولكن طريقة التعبير عنه فالطريقة التصويرية التي سلكها هي التي تحمله عنصراً من عاصر بحثناً ، إذ الحالب الفي وحده في القرآن هو موضوعا الوحد ، ولا شأن بنا هنا تد عداه من ساحث القرآن .

# # \$

كانب المشكلة الأولى لتي واحهها الإسلام - كمه قلنا هي مشكلة التوحيد مع حماعة تبكر هذا التوحيد أشد لإنكار ، وتعده إحدى الأعاجيب الكبار فللنظر كيف حاحّهم في هذه القصية المعقدة .

لقد بناولها بنساطة ويستر ، وحاطب البداهة والنصيرة ، بلا بعميد كلامي ولا حدل دهني ·

﴿ أَمَ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمْرُونِ ؟ لو كانَّ فيهما

الهَةُ إِلاَ اللهَ لَهُ سَدَنَا فَسُنْحَالَ اللهُ رِبِّ العَرْشُ عَمَّا يَضِعُولُ اللهِ يُسْأَلُ عَمَّا يَضِعُولُ اللهُ يَسْأَلُوا عَمَّا يَضَعُوا مِن دُولِهِ آلْهَةً ؟ قُل مَّاتُوا مِن دُولِهِ آلْهَةً ؟ قُل مَّاتُوا مِن دُولِهِ آلْهَةً ؟ قُل مَاتُوا مِن دُولِهِ آلْهَةً ؟ قُل مَاتُوا مِن كُمُ مَا يَعْمُ لَا مُعَلِي وَلِا كُثُرُهُمُ لا يَعْمُونُ اللَّهِ مَا لَكُثُرُهُمُ لا يُعلّمُونَ اللَّهِ مَا لَكُثُرُهُمُ لا يُعلّمُونَ اللَّهِ مَا مُعرضُونَ ﴾ .

أو ﴿ مَا اتَّحَدُ اللَّهُ مِن وَبِد ، ومَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهُ اللَّهُ مِن وَبِد ، ومَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهُ اللَّهُ مِنْ الْدَهَبُ كُلَّ إِلَهِ مَا حَنَقَ ، وَلَغَلاَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ .

هكدا في مساطة البداهة ، التي لا ترى في السهاوات والأرص فسادً ، إنه ترى بطاماً محكماً ، يوحي بأن المدار واحد ، قاهو عالمٌ حكيمً

وهده الصورة التي يخبّلها ـ و كان هناك آلهة ـ ا دِن نَدهَب كُلُّ إِله بما حَنق ا وإنها نصورة نصحكة ، أن بنجار كل فريق من المحبوقات إلى إله ، وأن تأخذ كل إله محلوقاته ويدهب إلى أين الأنسورة فيصحك من فكره تعدد الآلهة ، إذا كانت نتنجيًا هي هذه النتيجة 1

ئم مادا يصبع أولئك الآهة الآحرون ؟ هده هي الأرص . وتبك هي السهاء - قد آثارهم هنا أو هناك ؟

﴿ قُلْ ﴿ أَرَأَيْهُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أَرُونِي مَادًا حَلَقُوا مِنْ لِأَرْضَ ﴾ أَم هُمْ شُرْكٌ في السياوات ؟ يتوني نكتابٍ مِنْ قبل هذ . أو أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَادَقَينَ ﴾ .

ثم هذه صور الحلق ومصاهر الفدرة التي نراها لحواس . وتدركها البديهة ، وتتملأها البصائر " ﴿ قُلَ الْحَمْدُ لَهُ وسلامٌ على عدده الدينَ اصْطَفَى آللهُ حَيْرُ مَ مَنْ حَلَقَ السهاوات والأَرْصَ وأَمْرَلَ لَكُم مِن السهام مد ، فَأَنْتُ به حَداثِقَ دات بهحة ؛ ما كان لكم أن تُستوا السهام مد ، فَأَنْتُ به حَداثِقَ دات بهحة ؛ ما كان لكم أن تُستوا شَخَرُها ؟ أَيْلُهُ مَعَ الله ؟ مَلُ هُم قَوْمٌ بعدلون ا أَمْ مَنْ حَعَلَ الأَرْضَ فَرَاراً ، وحعل حلاها أَجاراً ، وحعل ها رَواسي ، وحَعَلَ بِنَ النَحْرَ بِي فَراراً ، وحعل حلاها أَجاراً ، وحَعَلَ ها رَواسي ، وحَعَلَ بِنَ النَحْرَ بِي حَاجراً ؟ أَيْنَهُ مَعَ للله ؟ مَل أكثرهم لا يعْلَمون ا أَمْ مَنْ يُحيثُ المُصْطَرُ إذا دعاة ، ويكشف السّوء ، ويحعلكم حلف الأرض ؟ آياتُهُ مَعَ الله ؟ قليلاً ما نذكرون ا أَمْ مَنْ يَهْديكُم في طُلُمان البرّ والمحر ، ومن يُرْسِلُ ما نذكرون ا أَمْ مَنْ يَهْديكُم في طُلُمان البرّ والمحر ، ومن يُرْسِلُ الرياح يُشْراً بَينَ يَذَيُّ رَحْمَتُهِ ؟ أَيْلَةً مع الله ؟ تعالى الله عَمَا يُشْركونَ ا أَمْ مَنْ يَعْده ؟ ومن يررقكم من السهاء والأرض ؟ أَلَهُ مع لله ؟ تعالى الله عَمَا يُشْركونَ ا أَمْ مَنْ يَعْده ؟ ومن يررقكم من السهاء والأرض ؟ أَلَهُ مع لله ؟ تعالى الله عَمَا يُشْركونَ ا أَمْ مَنْ يَعْده ؟ ومن يررقكم من السهاء والأرض ؟ أَلَهُ مع لله ؟ قَالَ هم لله ؟ قَالَ من السهاء والأرض ؟ أَلَهُ مع لله ؟ قَالَ هم الله ؟ قَالًا من كُنْتُم صادِقِين ﴾

وهكدا تشترك مشهد الأرض واسهاء ، مع ما يقع هم من لأحداث كل يوم ، مع لأحسيس الفطرية التي للحتى الإساب بلى القوّة الكبرى عبد لشده بشترك في محاطة الحس والحيال ، وبس الصيرة والوحدال ، لتركير عقبدة التوحيد في النفوس ، ومثل هذا كثير حداً في القرآن ، مكرر مع تنوّعه تكرر صور القيامة ، ومشاهد اسعيم والعدب ، فكنه في الحقيقة منطق وحدافي سحل في هذا الباب

0 0 0

وكانت المشكنة الثانية هي مشكلة النعث واليوم الآحر ، مع

حماعة تقول : ﴿ إِنْ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدَّنَا ، عُوتُ وَنَحْيَا ، وَمَا يَحْسَ عَمَعُولُيْنَ ﴾ ﴿ بَلْ إِنَّ هِي إِلاَّ حَيَالُمَا الدَّنَا ، عُوتُ وَنَحْيَا ، وَمَا يَحْسَ تَرَى فِي حَكَيْةَ لَالِهُ الوَحْدَ ، إِنَّهَ لَتُطَنَّ مِنْ يَقُولُ عِبْدًا الْقُولُ مَحْدُونًا إِنَّا يُمَكِنُ أَنْ يَتَحَدَّثُ عِبْدًا إِلَّا النَّجَانِينَ !

﴿ وَقَالَ الدَّبِلَ كُفُرُو، ﴿ هَلَ لَذُلُكُمْ عَلَى رَحُلِ ۚ ، يُستَكُمْ لِهِ إِذَا مُرَّ قُتُمْ كُلَّ مُمَرَّقَ لِ إِنَّكُمْ لَقِي حَلَى حَدَيد ؟ أَفْرَى عَلَى اللهِ كَدِياً ، أَمْ بِهِ حِبَّة ؟ ﴾

إلى هذا الحد من العربه كالوا يتلقون حكاية اللعث فكيف جادهم في هذا الشأن العجيب؟!

إِنه عرص عبيهم صور الحق الطاهرة الحقية ؛ وسط هم شأة الحية في لأرض عامة وفي الإساب حاصه ؛ ديروا أن الدي بدأ الحق يستطع أن معده :

﴿ أَمَعَيِهِ مَا يَحَلُقُ الْأَوْلُ ؟ مِنْ هُمْ فِي لَنْسَ مِنْ حَلْقَرْ حَدَيْدٍ ﴾

و بطريقة التصوير المعهودة راح يعرض عليهم مشاهد الحياة في الأرض وفي الإنسان :

﴿ فَتِلَ لَابِ لَا مَا أَكْفَرَهُ الْمَلَّ أَيْ شَيْءِ حَلَقَهُ ؟ مِن يُطْفِعَهِ حَلَقَهُ ؟ مِن يُطْفِعَهِ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ، ثم إذا شَعَ أَنْشَرُه ، ثم أَمَّتُهُ فَقَدَّرَهُ ، ثم إذا شَعَ أَنْشَرُه ﴿ كَالَّ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَا مُلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُولِمُ مِنْ أَلّمِنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُولُولِمُ مِنْ أَلِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُولُولِمُولِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَ

وقصماً <sup>(۱)</sup> ، وريتوماً ومحلاً ، وحَدَائِقَ عُماً <sup>(۲)</sup> وه كِهَةُ وأَمَّا <sup>(۳)</sup> ، متاعاً لكم ولأنعامِكم ﴾ .

أو

وهكدا يعرض عمهم في كل مره مشاهد مأنوفه محموسة أو معروفة ، تطلع حوسهم في كل بحطة ، وتواحه بديههم في كل بطرة ، وتنصل بحياتهم ومعاشهم ، وتنمس شعورهم ووحد بهم ،

<sup>(</sup>۱) جاتاً

<sup>(</sup>٢) ملتمة

<sup>(</sup>۴) موعی

وتسلك طرقها هيه إلى عوسهم وهو يوجههم إلى هده المشاهد بعرصها عليهم كأنها مشاهد حديدة وإن مشاهد الطبيعة خديدة أنداً عبد من سطر إليها بحس مرهف وعين معتوجة دود أن شير دلك الحدل الدهبي ، الذي فد يعلمد على المهارة ، أكثر مم بعتمد على المحقة .

\* \* \*

ولقد سحطي منطقة الدهر كلها ، ومنطقة الحوس حسعها ، لنتصل مناشرة بمكس العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مناشرة المحهوب ؛ وتحد في عموضه وبعده عن الحسن والدهن ملاداً ومناعاً مجتمعين ! ولكنه حتى في هذ بحتار طريقة التصوير والتحييل

﴿ يُسَيِّحُ بَهُ السَّهَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ ، وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ يُسَبِّحِ بَخَمْدِه ، وَلَكُنَ لاَ تَفْقُهُونَ تُسْيِحِهِم ﴾

وهكدا يوقع هذا التصوير والتحييل في النفس ، تلك الرهبة التي تحسم أمام المحهوب ، وتنث الندة التي تستشعرها وهي نحول في ذلك العالم المحفيّ حيث

﴿ الدينَ يَخْمِنُونَ العَرْشُ وَمِنَ حَوْلَهُ لُسُنِّحُونَ لِحَمَّدِ رَاهِمَ ويَسْتَغَفِّرُونَ لَلَّذِينَ آمَنُو ﴾ وحيث ﴿ قُسَّحَ لَهُ السياوات السَّيْعُ والأرض ومن فنهن ﴾

وقد لا يكود العيب هكد معبداً لصد يكور محسوساً ، وكنه محهول + فهو كدمك بلمس لوحدان ، ويثبت القدرة الكولية ، ويملأ النفس بالإيماد

﴿ إِنَّ الله لا تحمى عليه شيء في لأرص ولا في السَّماء هو الدي يُصوِّركُم في الأرحام كبف يشاء ﴾

فهدا دليل انعلم لكل حتي وهو دلبل وحداي وقع ، لا يكه الدهن في فهمه وتحريحه

ومثل هذا في محيط أوسع . وبتصوير أروع .

﴿ وعده مداحُ العَيْب ﴿ لاَنَعْلَمُهُ إِلاَّ هُو ﴿ وَيَعْمُمُ مَا فِي السَّرِ والنحر ، وما تسقط من وزقة إِلاَ يَعْلَمُهَا ، ولا حَنَّة ٍ فِي طُنْمَاتٍ إِ لأَرضَنَ وَلا رَجِف وَلا يَاسَنَ ، إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُنِينٍ ﴾

في هذه الكلمات القلائل ، تعيير قوي رهيب عن شموب عدم الإله ، محتار له ألصل الألماط المعبَّرة ، والعبارات المصوِّرة فليس محرَّد تعيير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله الولاحة في طعمات الأرض الاولا وطب ولا ياسس الله إنما هي صوره تحييبه مدهشة ورن الحيال بيرود آفاق الدب كلها ، ومحاهبها حميعاً ، ليتنع هذه الأوراق الساقطة ، وتبث الحيات المحلوءة المشمولة في محاهبها ومحائه بعلم لله ؛ ثم يرتد إلى النمس ، فيعمرها بالحلال والحشوع ، ويتوحه به بي الله لدي يشمل بعلمه هذه المحاهل والآفاق

\* 5 5

ديك هو النطق الوحدي ، والحدن التصويري . فأبن منه ديث لحدل الدهني الذي طل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون قروباً من الزمان ؟

بصرت هنا مثلاً واحداً من الحدث الدهني الذي عرف عنه القرآن دلك حين قال ٢ ؛ إلكم وما بعبدون من دور الله حصت حهم ألهم لحد واردون الله أو ما هو مثلها في المعنى فوجد المشركون من العرب في هذا محالاً خدل دهني رحيص طنوا أنهم يحرحون له محمداً مع أهل الكتاب قالوا ٢ وعسى الل مريم ٢ هؤلاء حماعة من قومه بؤهونه أيدحل حهم هو الآخر ٢

فكان الرد الحكيم ( « ما صربوه لك إلا حدلاً على هم قومٌ حصيون »

ويدا مثل من لمنطق الدهني صحيح من وجهة قواعد المنطق ولكن أين هو من المنطق السليم ، ومن الحقيقة الطبيعية السبيطة ؟ م يكن المنطق الله هني ليصل إلى شيء لو النعم القرآل ، لا لأن ما فيه من حقائق لا تشت هذا المنطق ، ولكن لأن العقيدة لا ينشئها هذا لحدل . إمها ذائماً في أفق أعلى من هذه الآفاق وما

يعيب العقيدة أن يكون عمل الدهن فيها محدوداً ثما الدهن إلا قوّة صعيرة محدودة ، تنعلّق اليوميات ، وما هو بسبب مس اليوميات

" " " الفد لمس الفرآب الوحدات ، واتَّبع في دلك طريقة التصوير ؛ فلع العامة بمادته وطريقة ، وجمع بين العرص الديبي والعرص الديبي والعرص الديبي ، من أقرب طريق ومن أرفع طريق .

# طربعيت القرآن

يحلص بدا من حميع الماحث السابقة ، أن للقرآن عربقة موحدة في التعير ، يتحدها في أداء جميع الأعرض على السواء ، حتى أعراض البرهة و لحدل تلك هي طريقة التصوير التشحيصي بوساطة التحييل والتجسيم .

ولسطر الآل في تقويم هذه الطريقة ، من حيث هي طريقة فيية من طرق الأداء \_ ودلك هو مجال بحثنا في هذا الكتاب \_ فالأهذاف الدينية التي حاء القرآل لتحقيقها ، والموضوعات الإهية والتشريعية التي تناولها . كن أولئث ماحث ليست من همنا ها ، وإذا كال لعصما قد حاء عرضاً في سايا القصول الماضية ، فإنما حثنا له لسطر كيف تناوله القرآن ، وكيف سلك في التعبر عنه

و يعص الياس حير يبطر في هده الموصوعات ، ويرى ما فيها من دقة وعظمة ، وصلاحية ومروبة ، وإحاطة وشمول ، يحسمها ميرة القرآب الكبرى ، ويحسب أن صريقة التعبير القرآبية تابعة لها ، وأن الإعجار كله كامن فيها ؛ كما أن يعصهم يقرق بين المعافي وطرقة الأداء ، ويتحدث عن إعجار القرآب في كل مهما على العراد

أما تحق فبريد أن نقول ؛ إن الطريقة التي اتبعها القرآ**ن في** التعبير ، هي التي أبررت هذه الأعراض والموضوعات ؛ فهي كفاء

هده الأعراض والموصوعات

ولا يرد، هد إلى تلك الماحث العقيمة حول اللهط والمعلى الوقد استعرقت مدأن أثارها الحاحط، وقد استعرقت مدأن أثارها الحاحط، فرعم أن المعالى منقاة على قارعة الطريق ؛ ثم تابعه في المحث اللي قتلة وقداًمة وأبو هلال المسكري وعيرهم محالهين ومؤيدين ويا لمحسب أن العبد لقاهر الاقد وصل فيه إلى رأي حاسم حين النهبي في ٥ دلائل الإعجاز أن إلى أن اللهط وحده ، لا ينصور عاقل أن عامر حوله بحث من حيث هو لهها إلى من حيث دلالته يدور البحث فيه وأن المعلى وحده الا يتصور عاقل أن يلور حوله بحث من حيث هو حاطر في الصمير عامن حيث من حيث المواجعة في تحديده بين المطلم الذي يؤدى له ، قلا المكن أن المتنف النظمان ، ثم يتحد المعلى أدا يحتف النظمان ، ثم يتحد المعلى تمام الاتحاد .

م يصع «عبد الفاهر » القصية هده الصياعه المحتصره ، فبحل بترجم عنه ، وإلا فقد استعرق فيها كتابًا لا يستطبع بقمه هنا، ولا نقل فقرات منه كالتي نقلمها في أول هذا الكتاب ، بدلك الأسنوب المعقّد الذي رأياه هناك

ولكن له هصمه العطيم في تقرير هذه القصبة ولو خط خطوة واحدة في التعيير الحاسم عنها ، لبلغ السروة في النقد اللهي في فول للحل عنه إن طريقة لأداء حاسمة في تصوير المعنى ، وإنه حيثًا احتلفت طريقتان ستعبير عن لمعنى الوحد احتلفت صورتا هذا المعنى في النفس والدهن و بدلك تربط المعاني وطرق الأدء ربطاً الا يحور الحديث بعده عن لمعاني والألفاط ، كل على العرد

فلن يعرر المعنى الواحد إلا في صورة واحدة ؛ فإدا تعيَّرت الصورة تعيَّر المعنى عقدارها وقد لا بتأثر المعنى الدهني العام في ذته ، ولكن صورته في النفس والدهن تتعيَّر ، وهي المعوّل عليها في الفن \_ إد التعبير في الفن للتأثير \_ فإدا احتلف الأثر الباشئ عنه ، فالمعنى المنقول مختلف للا مراء !

وستهي من هذا البيان ، إلى فصل الطريقة التصويرية في القرآل فهده الطريقة هي التي حملت للمعاني والأعرض والموصوعات القرآبية ، صورتها التي براها ، ومن هذه الصورة كانت قيمتها الكرى فهي في هذه الصورة عبرها في أية صورة أحرى كما أسلها .

ولحب أن تريد المسألة إيصاحاً بالباذح ، وإن كانت فد تفرقت في ثنايا الكتاب ، وتفرق التعليق عليها في مواضعها عما يفيد مرية الطريقة القرآنية فيها ؛ ولكما هنا في معرص التلحيص الأخير ، ولدينا من الهادح الكثير .

46 G 48

نقد كانت السمة الأولى للنعبير الفرآني هي اتباع طريقية تصوير المعاني الدهبية والحالات النفسية ، وإبرازها في صور حسية ، وانسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية ، والحوادث الماسية ، والقصص المروية ، والأمثال القصصية ، ومشاهد القيامة ، وصور المعيم والعداب ، والمهادج الإنسانية كأنها كنها حاصرة شاحصة بالتحبيل الحسي الذي يقعمه بالحركة المتحيلة

ف فصل هذه الطريقة على الطريقة الأحرى ، التي تنقل المعاني
 والحالات النفسية في صورتها الدهنية التحريدية ، وتنقل الحوادث

والقصص أحياراً مروية ، وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظيّاً . لا تصويراً تخييليّاً ؟

يكو لبيان هدا الفصل ، أن نتصور هده المعاني كلها في صورتها التجريدية ، وأن نتصورها بعد دلك في الهيئة الأحرى التشحيصية

إن المعاني في الطراقة الأولى تحاصب الدهن والوعي ، وتصل إليهما محرّدة من طلالها الحمينة وفي الطريقة الثانية محاطب المحس والوحدان ، وتصل إلى المعس ، من منافد شتى ، من الحواس بالتحييل . ومن الحس عن طريق الحواس ، ومن الوحدان المنفعل بالأصداء والأصواء ويكون الدهن منفذاً وحداً من منافدها الكثيرة إلى النفس ، لا منفذها المفرد الوحدا

وهده الطريقة فصله ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة المولكما إنما سطر إليها هما من الوجهة الفية المحنة و إلى ها من هذه الوجهة لشما حوظيمة الفن الأول هي إثارة الانمعالات الوجدانية الواشاعة اللذة الفيية عهده الإثارة ، وإجاشة الحياة الكاممه عهده الانفعالات ، وتعدية الحيال بالصور لتحقيق هذا حميعه وكل أونتك تكمله طريقة التصوير والتشجيص للمن الحميل وإليك المنال فوق ما ضرينا من أمثال

١ معنى القور الشديد من دعوة الإيمان أسقن إليك في صورته التحريدية هكدا إليم لينفرون أشد النفره من دعوة الإيمان فيتملى الدهن وحده معنى النفور في نزود وسكون

ثم ينقل إليك في هذه الصورة العجيبة ١٠٥ فـــا لهم عن التذكرة مُعرضين كأمهم حمر مستمره ٤ فرَّتُ من قَسُورَه ١٥٠ فتشترك مع الذهر حاسة النظر ، وملكة الخيال ، وانفعال السخرية ، وشعور الجمال السحرية من عؤلاء الدين يفرون كما تقرّ حمر الوحش من الأسد ، لا لشيء إلاَّ الأسهم يُدَّعَوْل إلى الإيمال ! والحمال الذي يرتسم في حركة الصورة حيها يتملاها الحيال في إطار من الطبيعة ، تشرد فيه هذه الحمر يشعها «قسورة» المرهوب !

فللتعبير هما ظلال حوله ، تربد في مساحته النفسية ــ إدا صحَّ هذا التعبير !

لا محمى عجر الآلهة التي كان العرب يعبدوب من دون الله ،
 يمكن أن يؤدَّى في عدة تعبيرات دهنية محرَّدة ، كأن بقال ،
 إن ما تعمدون من دون الله لأعجر عن حلق أحفر الأشياء فيصن المعنى إلى الدهن مجرداً باهتاً

ولكن التعبير التصويري يؤديه في هده الصورة

﴿ إِنَّ الدين مَدْعُونَ مِن دُونَ اللهِ مِن مُحَلَقُو دُناناً ، وَلَوَ اخْتُمَعُوا لَهُ ، وَإِن يَسَلُّنُهُمُ الدَّبَابِ شَيْئاً لَا يَسْتُنْقِدُوهُ مِنهُ ضَعَفَ الطالب والمصوب ﴾ 1

ويشخص هذا المعنى ويدر في تلك الصور المتحركة المتعاقبة الل يحلقوا دباياً » هذه درجة «ولو احتمعوا له» وهذه أحرى . «وإن يسلبهم الدناب شيئاً لا يستنقلونه منه » وهذه ثانثة أرأيت إلى تصوير الضعف المرري ، وإلى التدرج في تصويره ، كا يثير في النفس السجرية اللادعة ، والاحتقار المهن ؟ ولكن أهذه منالعة ؟ وهن النلاعة فيها هذا العنو ؟ كلا ا فهذه حقيقة واقعه سيطه إن هؤلاء الآهه « في يخلفو

دماباً ولو احتمعوا له ا والدمات صعير حقير ؛ ولكن الإعجاز في خلقه هو الإعجاز في حلق الحمل والفيل إنها معجرة ا الدياة ا يستوي فيها الحسيم والهريل فلست المعجرة في صميمها هي حلق الهائل من الأحياء إنم هي حلق الحليَّة الصعيرة كالهماء

ولكن الإلماع اللهي هنا هو ي عرض هذه الحقيقة في صورة تلقي ظلان الصعف عن حلق أحقر لأشياء ؛ والحمال اللهي هما هو في تلك الطلال التي تصفيه محتويات الصورة ، وفي الحركة للحبيلية في محاولة التحلق ، وفي النجمع له ، لم في محاولة الطيران حلف اللباب لاستقاد ما يسلم ، وهم وأتباعهم عاجرون عن هذا لاستقاد !

٣ - ويعسر عن حالة تمحي الأولياء عن أوليائهم أمام هول القيامة جده الصيعة التحريدية لقد تباكر الأصفياء ، وتباير الأولياء ، وتحلى لمتنوعود عن التابعين حيبا شاهدوا الهول يوم الدين فيكود من دق التعبيرات التي تُصاع ولكن أبن هذا التعبير الدهبي من هذا الاستعراص المفعم بالحياة المحليات المستعراص المفعم بالحياة المحليات ال

﴿ وَرَرُوا لِلْهِ جَمِيعاً عَمَالَ الصَّعَماء لِللَّهِ السَّكُمُرُوا إِنَّا لَكُم تَبَعاً ، فَهَلَ أَنْتُم مُعَوْدُ عَنَا مَلَ عَدْبُ اللَّهِ مِلْ شَيء ؟ قَانُوا ﴿ لَوْ هَدَانَا الله لِهُ لَيْنَاكُم ، سواء غَلَيد أَخَرَعْنَا أَمْ صَيَرْنَا مَا لَنَا مَن مَحْصَ وَقَالَ الشّعالَ لَمَا قُصِي الأَمْرِ ، إِنَّ اللَّه وَعَدَّكُم وعْدَالَحَقَ ، ووعَدَّنكُم فَاحَدَّتُم ، ومَ كَانَ لِي عليكم مِن سُلُطالَ إِلاَّ الحقق ، ووعَدَّنكم فاحْتَكُم ، ومَ كَانَ لِي عليكم مِن سُلُطالَ إِلاَّ اللَّهُ وَعَدَّكُم وَعُدَالُهُ وَعَدَالُكُم وَعُدَالُهُ وَعَدَيْكُم وَعَدَالُكُم وَعَدَالُهُ وَعَدَيْكُم مِن سُلُطالَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْكُم مِن سُلُطالًا إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْكُم مِن سُلُطالًا إِلاَّ اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَدَيْكُم وَعَدَالُهُ وَعَدَيْكُم وَعَدَالُهُ وَعَدَالُهُ وَعَدَيْكُم وَعَدَيْكُم مِن سُلُطالًا إِلاَّ عَلَيْكُم مِن سُلُطالًا إِلاَ اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَدِي وَلُومُوا أَنْصُلُكُم وَعَلَا لَهُ عَلَيْكُم وَعَدِيلًا مِن اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعِن وَلُومُوا أَنْصُولُوا أَنْتُم عَصْرِحِي إِلَيْ كُومُ لَيْ عَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعَد عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَاللَّهُ وَلَيْكُم وَعُلِيلًا لِلللَّهُ وَعَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَعِي وَلِيمُوا أَنْكُم وَعَلَيْكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُم وَاللَّهُ وَالْتُوالِقُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

قبل . إن الطليل هم عذابٌ أليم ﴾ .

وي هذا الاستعراص يتحسم للحيال مشهد من ثلاث فرق الله الضعفاء الدين كانوا دنولاً للأقوناء وهم ما يرالون في صعفهم ، وقصر عقوهم ، وحور نفوسهم يسجأون إلى الدين استكروا في الدنيا ، يسأنونهم الحلاص من هذا الموقف ، ويعشون عليهم إعواءهم في الحاة ؛ متمشين في هذا مع طيعتهم الهزيلة وصعفهم المعروف

والدين استكيروا وقد دنت كبر باؤهم ، وو حهوا مصيرهم وهم صيقو الصدور بهؤلاء الصعفاء ، لدين لا يكفهم ما يروسم فيه من دنة وعدات ، فيسأنونهم الحلاص ، وهم لا يملكون لدات أنفسهم خلاصاً ، أو يدكرونهم عمر يمة إعوائهم هم حيث لا تنفع الدكرى ها يربدون على أن نقولوا هم في سأم وصيق الوهم هدانا الله هديناكم ال

والشيطان بكل ما في شخصينه من مراوعة ومعابطة ، واستهتار وتبجح ، ومكر «وشيطنة» بعترف لأتباعه ـ الآن فقط ـ بأن الله وعدهم وعد النحق ، وأنه هو وعدهم فأحلهم أثم يمضهم ويؤمهم ، وهو ينقص يديه من تنعانهم :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلطان إِلاَّ أَن دَعُوتُكُم فَاسْتُجْبُم لِي ٠ علا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسِكُم ﴾

لا بل يزيد في تنجَّحه ، فيقوب .

﴿ إِنِّي كُفَرَّتُ عَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبَلَ ﴾ .

حقاً . إنه لشيطان !

وإن هذا لإبداع في تصوير الموقف الفريد ، الذي يتحلى فيه التاسع عن المتنوع ، ويتكر المتنوع للناسع ، حيث لا يحدي أحداً مهم أن يتحلى أو يستمسك ، ولكها طبيعة كل فريق ، تبرر عبرية أمام الهول العظيم .

وإن لشيطان هما منطقي مع نفسه ، ومع الصورة التي يرسمها الفرآن له وإلا الله يكون شيطان نفير هذه التلاعب والتبجح والإنكار الوهك، تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها ، وتلك اللهلال جميمها ، من وراء التعيير المصور المشخص فأين يقع التعيير الدهتي ، من هذا التصوير الفي ؟

\$ - و قال . إن أعمال الدين كفروا لا حساب لها ولا ورن ، وأبهم يحدعون أنفسهم حين يطنونها شيئًا ، أو أنهم في صلال دائم ، لا محرح هم منه ، ولا هادي هم فيه فيؤدي المعنى إلى الدهن حيث يركد هماك .

ولکنه يحيا ويتحرك ، ويحيش به الحس والحيال ، حين پؤدًى في هده الهيئة التصويرية

﴿ وَالذِينَ كُفَرُوا ، أَعْمَالُهُمْ كَسْرَاتِ بَقِيعَةً ، يَحَسَّبُهُ الظُمَّآنُ ماء ، حتى إذا جاءةً لم يُحدهُ شيئًا ، ووحد الله عِبده ، فوفاهُ حِسَامَه ، واقه سريع النحسات .

﴿ أُو كَظُنْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجُيُّ ، يَعْشَاهُ مَوْحٌ ، مَن هَوْقه مَوْحٌ ، مَنْ فَوْقِه ِ سَمَحَاب . طُلُماتٌ نَعْضَها فوق نَعْص ، إذا لُخُرَجَ يَدَه لم نَكُد يراها وَمَنَّ لم محمل الله له بوراً ، قا له من بور ﴾ هذا صور فنية ساحرة ، فيها روح الفصة ، وفيها محييل قوي . وهي بعد في حاحة إلى ريشة مندعة ، لو أريد تصويرها بالألوان ، و لى عدسة يقطة ، نو أريد تصويرها بالحركات بن أين هي الريشة ، أو أين هي العدسة ، التي تستطيع ، تبرز هده الطلمات :

﴿ فِي نَخْرٍ لُحِيٍّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْحٌ مِنْ فَوْقِهِ مَحَاتٌ . طلماتُ معصُها فَوْقَ نَعْصِ إِدا أَحْرَح يَدَهُ لَمْ يَكَدُّ يَرَاهَا ﴾ ؟

فإدا دكرنا العرص الديني الذي رسمت به هذه الصورة ، فلمدكر معه المتاع الفني الطريف ، في هذا التصوير الحي الحميل

هـ الوادي تصوير معنى الصلان بعد الهدى ،
 وصبياع الجهد معه سدى ، تلك الصور النحية المتنابعة ;

﴿ أُوسَٰكَ الدِّينَ اشْتَرُوا الصَّلالَة بالهدى ، هَا رَبَحَتْ تِحَارَتُهُم ، وما كانوا مُهْتَدين ، مَثَلَهُم كَمَثَل الذي اسْتَوْقَدَ باراً ، فلمَّا أَصَاءَتْ ما حَوْنه ذَهَبَ الله بِمُورِهِمْ ، وتركَهُم في طُلُماتُ لا يبصِرون ، صُمُّ لكمُ عَنْيٌ فَهُم لا يَرْجِعُون .

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ طُلْمَاتِ وَرَعْدٌ وَبَرُق ، يَجَعَلُونَ أصابعهم في آدامهم من الصَّواعِق خَلَرَ المُوت ، والله مُحبطٌ بالكافرين . يكاد البَرْق يَحطف أَنصَارَهُمُ ، كلَمَا أَضَاءَ لهم مَشُوا فيه ِ ؛ وإذا أَطْلَمَ عليهم فاموا ؛ ولو شاءَ اللهُ للـهَـــَ بِسَمِعهـــم وأنصارهِم ۚ إِنَّ اللهَ على كُلُّ شيء قَدير ﴾

إلى هما حشداً من الصور المتنابعة في شريط متحرك هؤلاء هم قد أوقدوا الدر فأصاءت وفحاة يدهب الله للورهم ، ويحيم حوهم الطلام أو ها هي دي العاصمة صيّب من السهاء فيه ظلمات ورعد ولرق وهؤلاء هم مدعورون بتوقعون الصاعقة ، ويحافون البوت ، فيحعلون أصابعهم في آدامهم ، وما تعني الأصابع في الآدان ؛ ولكها حركه العريرة في هد الأوال وها هو د للرق محطف البصر ، ولكمه سبر الطريق لحطة ، فهم يحطون عني صوئه حطوة وها هو د ينقطع فيطلون وافعين ، لا يدرون كيف يحطون

لو سجلت عدسة الصور المتحركة مشهداً كهدا ، مما فيه مى الحركة والتتابع ، بكانت موفقة كل التوفيق فكيف والسطر هما تسجله الأنهاط ، فلا تنقص منه حركة واحدة تستطبع عدسة الصور المتحركة إثاتها لا لا نتيح للمس متعة أشهى ، بأن تدع للحيال عملاً ، وهو يرسم الصور ويمحوه ، ويصبع الحركات للحيال عملاً ، وهو يرسم الصور ويمحوه ، ويصبع الحركات ويشعها ، ويرسم الطلال ويشهدها والمس تحيش ، والوحدان يمعل ، والقلب يسرع في السصات ، تحت تأثير مادا ؟ تحت تأثير الكلمات !

B D 0

وم تمام الفول في طريقة القرآن التصويرية أن محمل هنا ما تفرق في مواضع محتنفة في الكتاب عن الحياة التي يشها التعبير في التصوير ، فهي سمة نارزة فيه ، تحدد نوع التصوير ومستواه إن المعافي الدهبية والحالات للعنوية ، لم تستندل بها صور فحسب ، ونكن احتيرت ها صور حيَّه ، وفيست تمهايبس حيّة ومرت من خلال وسط حيِّ<sup>(۱)</sup>

فهول الساعة العطيم يصور في دهول المرصعات عما أرصعن ، وتحلي الحاملات عن حملهن ، وتربح السكارى وما هم سكارى ، وتقاس بمدى فعن الهول في هذه النفوس الآدمية ، لا بالألفاط والأوصاف التحريدية

أو بصور في فراد المراء من أحيه وأمه وأبيه ، وفصيته التي تؤويه حيث يكون «لكل امرئ مهم يومئد شأن يعبه » فهو يقاس بأثره في النفس الإنسانية لا بالمقاييس الأحرى الوصفية فإذا اشتركت الحوامد في تصوير هذا هول خلعت عنها الحياة أو أشرك معها الأحياء عوم نرحف الأرض والحبال وكانت الحيال كثيناً مهيلاً الله فهي حية ترتحف كالآدميين أو الفكيف تتقول إن كفرتم يوماً يحمل الولدان شيئاً السهاء منفطر به الأطالهاء المنطرة نحوارها الأطفال الشيب

وهول الطوفال يصوَّر في الطبيعة ، وإلى حاسها يُصور في والد وولده دلك سح في لسفية ملهوف على فلدة كنده ، وهذا يجرفه الطوفال حيث ١٠ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ٢ وإن اهول هما ليكاد يكول مُعظم من اهول في لطبيعة . ١ وهي تحري سهم في موح كالحال ١ قد كان الموح في المشهد إلا إطارا للهول النفسي الذي يقرَّق بين الابن وبيه ، ويقضم الصلة التي لا تقصمها الأهوال !

 <sup>(</sup>١) كان للأسناد العدد نصل بوجيهي إن افر د هده السمه الفرآنية بالإشارة ، نعد ما ورد مها في ثنايا الكتاب من أمثلة متفرقة

وآلام العداب الشديد في لآحرة ، تبدو من خلال صرحات إسانية ، تنتي ظلها من خلال التعبير :

﴿ وَمَادُوا : بَا مَالُكَ لِيَقِّصَ عَلَيْهَا رَبِّكَ ۚ قَالَ ۖ اِنَّكُمْ مَا كُنُولَ ﴾ . ﴿ وَهُمْ يَصْطَرَحُونَ فِيهَا ﴾

ووحرات الحري في هذا النوم ، لا توصف بالأنفاط ، ولكن تبرر من وسط آدمي حيّ ·

﴿ وَلَوْ تَرَى إِدْ وُفِقُوا عَلَى رَسِهُمْ ۚ قَالَ ۚ ۚ أَلَيْسُ هَذَا وَلَحَقَّ ؟ قالوا ﴿ بَلَى وَرَكَا ! قَالَ فِدُوقُو العِدَابُ عَا كُنَّمُ تَكُفُرُونَ ﴾ .

وصرحات البدم بهتف مها لسان إسان ، ببدم بعد فوات الأوان :

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطالِمُ عَلَى يَدَيِهِ بِفُولَ . يَا لَيُتَنِي أَتَّحَذَّتُ مَعَ الرَّسُولُ سَيلاً . يَا ويلَتَا لَيْتَنِي لَمُ أَتَّجِدُ فُلاناً خيلاً ﴾

وتسرب الإنمان براه من خلان نفس نشرته في قصه إبر.هيم : ﴿ فَنَمَّا جَنَّ عَنِيهِ اللَّيلِ رأَى كُوْكَمَا قَالَ هذا رقيً ﴿ فَلَمَّ أَقِلُ قان : لا أحب الآفلين . . ﴾

والنحص على الحهاد يأتي في تصوير موقف المؤمين والكافرين : ﴿ ولا تهنوا في ابْيُعاء ِ القوم ﴿ إِنَّ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنْهُم يَأْلُونَ كما تَأْلُمُونَ ﴾ وترجونَ من الله ما لا يُرجون ﴾

وهو تصوير يفرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة في نصع

كمان ، ويقيس الهورق بنهوس الفريقين وما ينتظرهما من مآل ولا بعود إلى استعرض ما استعرضه من الصور في شتى العصول ، فحسنا عدا الهدر لبيان نوع التصوير القرآني ، وتوصيح معنى النحياة في هذا التصوير الحياه التي تنقل الأثر من الحس إلى أعماق النهس ، لأمها تنتقل من كافل حي ، إلى كائل حي ، في وسطحى ، في التصوير عماق الصمير من خلال التعبير ولتصوير

\* \* •

وسمة ثالثة في تعبير الفرُّب •

إن هذه لريشة المدعة ما مسَّت حامداً إلا نص نابحياة ، ولا عرصت مألوفاً إلا بدا حديداً وتلث قدرة قادرة ، ومعجرة ساحرة ، كماثر معجرات الحياة ا

الصبح مشهد مألوف مكرور ، ولكنه في تعبير القرآن حي لم تشهده من قس عينان . إنه (الصبح إدا تنفس)

والليل آنَّ من الزمان معهود ، ولكنه في تعبير القرآن حي حديد \* والليل إدا يَسْرِ ٥ - وهو يطلب النهار في سناف جاّر ٥ يُعشي الليل النهار يطلمه حثيثً ٤ .

والطل طاهرة تشهد وتعرف ، ولكنه في تعبير القرآل نفس تنجس وتتصرف «وطلٍ من ينجموم لا درد ولا كريم»

والحدار سية حامدة كالحلمود ، ولكنه في تعبير الفران يلحس ويريد : « هوجدا فيها حداراً يريد أن ينقص ً فأقامه 1 ٪

والطير سِيَة حية ولكم مألوقة لا تلفت الإنسان أما في تعمير القرآن فمشهد راثع يثير الجنان :

﴿ وَلَمْ نَبَرُوا إِلَى الطَيْرِ فُوقَهُمْ صَافَاتُ وَيُقْبَصِ مَا يُسَكِّهُنَّ إِلاَّ الرَّحِسِ ﴾ .

والأرص والسهاء ، والشمس والقمر واحمال والوديان والدور العامرة والآثار الدائرة والسات والحيوان . والأشجار والأفعان كل أولئك أحياء أو مشاهد تحاطب الأحياء فليس هناك جامد ولا ميت بين الجوامد والأشياء !

\$ \$ \$

ثلث طريقة القرآن وإنها لهن قائم وحده إراء المعاني والأعراض وهو في أفقه الرفيع ، كماء تلث المعاني ، وصنو هذه الأغراض

### الطبعة الثالثة من هذا الكتاب

مد سعة أعوم صدرت الطعة الأولى من هذا الكتاب وأحمد الله على أن صادفه التوفيق ، فعوىل من الأوساط الأدبية والعلمية والديبة على السواء مقابلة طية إن دلّت على شيء ، فإنما تدل على أن الدين لا يقف في طريق المحوث الفيلة والعلمية التي تتتاول مقدساته تباولاً طليقاً من كل قيد وعلى أن المحوث الفيلة والعلمية والعلمية لا تصدم الدين ولا تحدشه حيها تحلص فيها البيّة ، وتتجرد من المحدلقة والادّعاء وأن حربة الفكر لا تعني حياً مجافاة الدين ، كما يقهم بعض المقلدين في التحرر ، حين يرون الحقوة بين الدين والفن والعلم في أورونا لطروف تاريخية حاصة بالقوم هناك ، فينقلونه علم أيان الدين والعدم والفن في يوم من أيام التاريخ أ

هده الطاهرة يهمني تسحيلها هد نمياسية الصعة الثالثة هدا الكتاب

\$ \$ \$

وطاهره أحرى يهمني تسجيلها كدلك عن #طريقة التصوير في التعبير » وهل هي القاعدة الأولى في أسلوب القرآل ؟

وهدا السؤان قد أحت عنه في معدمة كتاب #مشاهد القيامة في القرآل » في هذه السطور : \* هذه القصية لذي كل ما يؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص القرآل عالقصة ، ومشاهد القيامة ، والهادح الإسابية ، والمنطق الوحداني في القرآل ، مصافاً إليها تصوير الحالات النفسة ، وتشحيص المعاني الدهبية ، وتمثيل بعص الوفائع التي عاصرت الدعوة المحمدية . . تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثه أرباع القرآل من باحية الكم وكلها تستحدم طريقة النصوير في التعبير فلا يستشى من هذه الطريقة إلا مواضع التشريع ، وبعض مواضع الحدل ، وقيس من الأعراض الأحرى التي تقتصي طريقة التقرير الدهبي المحرد وهي على كل حال محصورة فيما يواري ربع القرآل

النصوير هو الأداة المصلى أن النصوير هو الأداة المصلة في أسلوب القرآن

\* وإد وققي الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة القرآن \* و \* الهادح الإنسانية في القرآن \* و \* المنطق الوحداني في القرآن \* و \* أساليب العرص الفيي في القرآن \* و \* المنطق الوحداني في القرآن \* و \* أساليب العرص الفيي في القرآن \* و سنحد الباس مصداق هذه القصنة من أبديهم ، وتستريح إليها صهائرهم ، كما استراح إليها صميري \* . وينه ليسرني أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة التصوير في التعيم القرآني ، أتاحت المكثر بن من دارسي القرآن ، ومن أسائدة المدارس أن يجدوا سمة التصوير الفية في مواضع كثيرة ومن أسائدة المدارس أن يجدوا سمة التصوير الفية في مواضع كثيرة م ترد في كتابي ، وأن يستروحوا فيها حمالاً فياً حاصاً يستخلصونه بأنفسهم ، وينتلونه بشعورهم ، وينصقونه على الشعر والنثر الفي ي غير القرآن

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة التي اهتدى إبيها

في إدراك الحمال القبي صارت ملكاً للكثير بن ﴿ فَإِنَّا لَسَعَادُهُ رُوحِيَّةً أَرَى أَنْ أَفْصِيحَ عَنِهَا تَحَدَّثُاً بَنْعِمَةُ اللهِ

0 0 0

و لهده المناسنة أرى أن هناك إيصاحاً واحدً يسعي أن يقال ، بعد ما بدأت كلمة ( الفن ) يساء استحدامها ، أو يساء فهمها ، أو يساء تأويلها في مجال القرآن

و في الأعترف بأسي حين اتحدت عنوان التصوير الهي القرآن الله لهد الكتاب مند سنع سنوات ، م يكن لها في بفسي إلا مدنول واحد هو جمان العرض ، وتسبيق الأداء ، وبراغة الإجراح ولم يجل في حاطري قط أن الهي النقياس إلى القرآن معاه الملفق ، أو المحترع ، أو القائم على محرد الخيال ! دلك أن دراستي الطويلة بلقرآن لم يكن فيه ما يلجئي إلى هد الفهم أو هذا المأويل .

وأنا أحهر بهذه المحقيقة الأحيرة ، وأحهر معها نأتي م أحصع في هذا لعقيدة دينية تعل فكري عن الفهم ، بل دفعني إلى أبني لم أحد مبرراً نسواها ، وعلى العكس وجدت أن احبر م انعقل النشري دائه هو الذي يحمّم عليَّ ألا أنجاور به طاقته ، وألا أحدف به في مجاهيل ، ليس عليها لذي من دليل !

و أَنِي الْأَعْجَبِ لِمُ تُنْصِرِفَ كُنِمَةً ﴿ اللَّهِي ﴾ حَمَّا إِلَى الحيال اللَّفَقَ ، والانتداع الذي لا يسده الواقع ، والاحتراع الذي محرح على المعقول ٢

9 154

ألا يمكن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضاً فلياً وعرضاً علمياً .

ثم تنقى ها في الحالتين صفتها الأساسية من الصدق والوقعية ؟ ألأن فا هوميروس # كان يصوع إليادته وأوذيسته من الأساطير ؟ ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والنمشدة في أوروا م مكونوا يتوحون الوقائع الحقيقية في فهم الطبيق ؟

إن هدا في ولكنه ليس الفي كنه , فالحقيقة تصلح أن تُعرض عرضاً قباً كاملاً وليس من العسير أن لتصور هذا ، متى خلصنا لحظة من العقيبة المترجمة التي تعيش نها ، ومتى خلصنا تصورنا من لهادح العربية النحتة ، ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية شاملة

إن تحرر العقل لا يستدعي حماً التهجم والتوقع والشطط ، وليحرد القرآن من كل قداسه دبية ، ثم بسطر إليه كمصدر تاريخي بحث فادا نجد ؟ نجد أب لا علث كتاباً آخر ، لا أثراً تاريخياً آخر في تاريخ البشرية كلها ، تو فرت له أساب التحقيق العلمي البحتة ، كما توافرت هذا الكتاب .

و بديهي أما لا بمث في إثبات صحة الحوادث التي تحدث به القرآن أو عدم صحة إلا وسينتين اثنتن ولكن واحده مهما ليست قطعية ، وليس ها من قوة الشوت ما للفرآن

إحدى الوسيلت التس في أيدينا ١٠ الأسانيد التار نحية الأحرى فإذا نحل جرَّدنا القرّن من قداسته كما قلت فيت والإنه ككتاب تاريحي ، يكون أقوى إساداً من الوحهة العلمية النحتة من كل مرجع تاريحي آخر في الوحود راوي هذا الكتاب هو المحمد الله الوهو رحل يعترف حصومه قديماً وحديثاً بأنه رحل صادق ، ولا يشد على هذا إلا شداد أفاكون متعصبون ! وقد

جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيها أحد ، حتى السادة المستشرقون الذين يؤمن بهم عندنا من لا يحبون أن يؤمنوا بالأديان!

ومثل هذا التحقيق العلمي لم ينهيا لكتاب آخر ، لا من الكتب المقدسة ، ولا من الكتب التاريخية ؛ ولا من الآثار التاريخية أيضاً ؛ فالكتب المقدسة الأخرى ، قد انفضت فترات طويلة بين حياة أصحابها وعصر تدوينها ، ولم ترو بالإسناد الذي روي به القرآن . والكتب التاريخية والآثار التاريخية لا ترتفع فوق مستوى الشبهات . وليست هناك حادثة تاريخية واحدة في تاريخ البشرية تعد يقينية وليساً علمياً خالصاً .

إذن لا تجوز محاكمة القرآن ككتاب ناريخي بحت ــ إلى أي كتاب تاريخي آخر ، أو أي سند تاريخي ، ليس له من قوة الثبوت ما لكتاب القرآن .

والوسيلة الأخرى التي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد في التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته ، يوجب عليه أن يفسح للمجهول مجاله ، وأن يحسب له حسابه . لا عن طريق الإيمان الديني ، ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط احترامه حين يدّعي أنه يعلم كل شيء . وهو لا يعلم نفسه ، ولا يدرى كيف يدرك المدركات !

وليس في هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن فيه احتراماً لهذا الفكر ، بمعرفة قدره ومجاله .

وإذا كان رجال الدين في أوروبا \_ لا الدين ذاته \_ قد وقفوا في طريق حرية البحث العلمي \_ حتى في العالم المادي \_ فنشأت عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين ، فلا يجوز أبداً أن نقل الموضوع برمته إلى الشرق ، وإلى الإسلام ، فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد عندنا ، هو التهجم والتقحم ، بلا سند إلا هذا السند الذي يتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب ، الذي يدل على أن حرية الفكر هذه زي من أزياء ٥ المودة ٩ نقلده تقليد القرود !

0 0 0

و بعد فلست أنكر أن صعوبات اعترضت طريقي ، وأنا أبحث موضوع ۴ القصة في القرآن ۴ و « مشاهد القيامة في القرآن » .

أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم إن بعضه مسوق على أنه صور وأمثال ؟

ووقفت طويلاً أمام هذه الصعوبات . ولكنني لم أجد بين يدي حقيقة واحدة من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير ، أطمئن إلى يقينيتها وقطعيتها ، فأحاكم القرآن إليها . وما كان يجوز لديّ أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح .

لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق . بــل كنت رجل فكــر يحترم فكــره عن التجديف والتلفيق .

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي يحاكم إليها القرآن ، فأنا على استعداد أن أستمع إليه ، في هدوء واطمئنان . أما قبل أن توجد ، فإنه يكون من الخفة والطيش ، إن لم يكن من احتقار الفكر الاوتعريضه للمهانة \_ أن يقضي الإنسان برأي ، يكذّب به هذا الكتاب ، ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين . الفن في القرآن : إبداع في العرض ، وجمال في التنسيق ، وقوة في الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال والتلفيق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الأفهام !

سيد قطب

### المجتوكات

| معم     |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 0       | الإهداء                         |
| ٧       | لقد وجدت القرآن                 |
| 3.5     | سحر القرآن                      |
| W       | منبع السحر في القرآن            |
| 40      | كيف فهم القرآن                  |
| $r\eta$ | التصوبر الفني                   |
| ٧١      | التخييل الحسي والتجسيم          |
| ۸٧      | التناسق الفني                   |
| 124     | القصة في القرآن                 |
| 122     | أغراض القصة                     |
| 00      | آثار خضوع القصة للغرض الديني    |
| M       | الدين والفن في القصة            |
| ٨٠      | الخصائص الفنية للقصة            |
| 4-      | التصوير في القصة                |
| 44      | رسم الشخصيات في القصة           |
| 7.13    | نماذج إنسانية                   |
| 777     | المنطق الوجداني المنطق الوجداني |
| 144     | طريقة القرآن                    |
| 101     | هذا الكتاب                      |

رقم الإيداع : ٨٨ ٧٦٧١ ترقم دول : ۵ ـ ١٤٨ ـ ١٤٨ ـ ٩٧٧

#### معلايع الشروقب

القاهرة : ۸ شارع صبويه المصرى ـ ت ٢٠٣٣٩٩ ـ فاكس:٢٠٧٥٦٢ (٠٠) بيروت : ص.ب: ٨٠١٤ ـ هاتف : ٨٠١٨ ـ ٢١٥٨٥ ـ فاكس : ٨١٧٧١٥ (٠١)